مقامات الحريري الحريري الحريري

To PDF: www.al-mostafa.com

#### المقدمة

### بسم الله الرحمن الرحيم

اللهُمّ إنّا نحْمَدُك على ما علّمْتَ من البَيان. وأَلْهَمْتَ من التّبْيان. كما نحْمَدُك على ما أَسْبغْتَ من العَطاء. وأسبَلْت من الغطاء. ونَعوذُ بكَ منْ شرّة اللّسَن. وفضول الهذَر. كما نَعوذُ بكَ منْ معرّة اللّكَن. وفُضوح الحصَر. ونَستَكْفي بكَ الافتتانَ بإطْراء المادح. وإغضاء المُسامح. كما نَستَكْفي بكَ الانتصابَ لإزْراء القادح. وهتْك الفاضح. ونسْتغْفرُك منْ سَوْق الشَّهَوات. الى سوق الشُّبُهات. كما نستغْفرُكَ منْ نقْل الخطَوات. الى خطَط الخَطيئات. ونسْتَوْهبُ منْكَ توفيقاً قائداً الى الرُشْد. وقَلْباً متقلّباً معَ الحقّ. ولساناً متحلّياً بالصّدْق. ونُطْقاً مؤيَّداً بالحُجّةِ. وإصابةً ذائدَةً عنِ الزَّيْغ. وعَزيمةً قاهِرةً هَوى النّفْس. وبصيرةً نُدْرِكُ بِما عرْفانَ القَدْرِ. وأنْ تُسعدَنا بالهدايَة. الى الدِّراية. وتَعْضُدَنا بالإعانَة. على الإبانَة. وتعْصمَنا منَ الغَوايَة. في الرّوايَة. وتصرفَنا عن السّفاهَة. في الفُكاهَة. حتى تأمَنَ حصائدَ الألْسنَة. ونُكْفَى غَوائلَ الزّخرفَة. فلا نَردَ موْردَ مأَثَمة. ولا نقفَ موْقفَ مَنْدمَة. ولا نُرْهَقَ بتَبعة ولا مَعتَبَة. ولا نُلْجَأَ الى معْذرَة عنْ بادرَة. اللهُمّ فحقِّقْ لَنا هذه الْمُنْيَةَ. وأنلنا هذه البُغْيَةَ. ولا تُضْحنا عنْ ظلَّكَ السَّابغ. ولا تَحْعَلْنا مُضغَةً للماضغ. فقدْ مدَدْنا إليْكَ يدَ المسْأَلَة. وبَخَعْنا بالاسْتكانَة لكَ والمَسْكَنة. واستَنْزَلْنا كرَمَك الجَمّ. وفضْلَكَ الذي عمّ. بضَراعَة الطَّلَب. وبضاعَة الأمَل. بالتّوسّل بمحَمّد سيّد البشَر. والشّفيع المُشفّع في المحْشَر. الذي حتَمْتَ به النّبيّينَ. وأعليتَ درحتَهُ في علّيّينَ. ووَصَفْتَه في كتابك المُبين. فقُلتَ وأنتَ أصدَقُ القائلين: وما أرْسَلْناكَ إلاّ رحمةً للعالَمينَ. اللهُمّ فصلِّ عليه وعلى آله الهادينَ. وأصحابه الذين شادوا الدّين. واجْعَلْنا لهَدْيه وهَديهمْ متّبعينَ. وانْفَعْنا بمحبّته ومحبّتهمْ أَحْمَعينَ. إنّك على كُلّ شيء قديرٌ. وبالإحابة حَديرٌ. وبعْدُ فإنّهُ قدْ حرَى ببَعْض أنْديَة الأدَب الذي ركدَتْ في هذا العصْر ريحُهُ. وخبَتْ مصابيحُهُ. ذكْرُ المَقامات التي ابْتَدعَها بَديعُ الزّمانِ. وعلاّمَةُ هَمَذانَ. رحمَهُ اللهُ تعالى. وعَزا الى أبي الفتْح الإسكنْدَريّ نشْأتَها. والى عيسى بن هشام روايتَها. وكلاهُما مجْهولٌ لا يُعرَفُ. ونَكرةٌ لا تتَعرّفُ! فأشارَ مَنْ إشارتُه حُكْمٌ. وطاعَتُه غُنْمٌ. الى أنْ أُنْشِئَ مَقامات أَثْلُو فيها تلْوَ البَديع. وإنْ لمْ يُدْرِك الظَّالعُ شأوَ الضَّليع. فذاكَرْتُهُ بما قيلَ فيمَنْ أَلُّفَ بِينَ كَلمتَينِ. ونظَم بيْتاً أو بيتَينِ. واسْتقَلْتُ منْ هذا المَقام الذي فيه يَحارُ الفَهْمُ. ويفرُطُ الوهْمُ. ويُسْبَرُ غَوْرُ العَقْلِ. وتَتَبَيّنُ فيمَةُ المَرْء في الفضْل. ويُضْطَرّ صاحبُه الى أن يكونَ كحَاطب لَيْل. أو حالب رَجْل وخَيْل. وقلّما سلمَ مكْثارٌ. أو أُقيلَ لهُ عثارٌ. فلمّا لمْ يُسْعفْ بالإقالَة. ولا أعْفَى منَ المَقالَة. لبّيْتُ

دعْوَتَهُ تلبية المُطيع. وبذَلْتُ في مُطاوَعَتِه جُهْدَ المُستَطيع. وأنشأتُ على ما أُعانِيه منْ قَريحة حامدة. وفطنة خامدة. ورَويّة ناضبة. وهُموم ناصبة. خمْسينَ مَقامةً تَعْتُوي على جدّ القَوْلِ وَهزْله. ورَقيقِ اللّفْظُ وجزْله. ورَويّة اللّفظُ وجزْله. ورَويّة باللّفظُ وجزْله. ورَويّة باللّفظُ وجزْله. ورَصّعْتُهُ وغُرَرِ البَينِ ودُرَرِه. ومُلَحِ الأَدَب ونوادرِه. الى ما وشّحتُها به من الآيات. ومَحاسِنِ الكنايات. ورصّعْتُهُ فيها من الأمثالِ العربيّة. واللّطائفِ الأدبيّة. والأحاجيّ التّحْويّة. والفتاوَى اللّغويّة. والرّسائلِ المُبتَكرةِ. والخُطَب المُحبّرةِ. والمواعظ المُبْكية. والأضاحيكِ المُلْهِيَة. ممّا أَمْلَيْتُ جميعَهُ على لسانِ أبي زيْد السَّرُوجيّ. وأسْنَدْتُ روايتَهُ الى الحارِث بنِ هَمّامِ البِصْرِيّ. وما قصَدْتُ بالإحْماضِ فيهِ. إلا تنشيطَ قارِئيهِ. وتكْثيرَ سَواد طالبيه. و لمْ أُودعْهُ منَ الأشْعار الأَجْنبيّة إلا بيْتَين

فذّينِ أسّسْتُ عَلَيْهِما بُنْيَةَ المَقامَة الحُلُوانيَّةِ. وآخَرَينِ توأَمَينِ ضمَّنْتُهُما خَواتِمَ المَقامَةِ الكرَجيّةِ. وما عدا ذلِك فخاطري أبو عُذْرِهِ. ومُقْتَضِبُ حُلْوِهِ ومُرِّهِ. هذا معَ اعْتِرافيْ بأنّ البَديعَ رحِمَهُ اللهُ سَبّاقُ غايات. وصاحِبُ آيات. وأنّ المتصدّيَ بعدَهُ لإنْشاء مقامة. ولو أُوتيَ بَلاغَةَ قُدامَةَ. لا يغْترِفُ إلا من فُضالَتِه. ولا يسْري ذلك المَسْرى إلا بدَلالَتِه. ولله دَرُّ القائل:

# فلو ْ قَبْلَ مَبْكاها بِكَيْتُ صَبَابةً بسُعْدى شَفَيتُ النفسَ قبل النَّدَّمِ ولكِنْ بِكَتْ قبْلي فهيّجَ لي البُكا بُكاها فقُلتُ الفضْلُ للمتقدّم

وأرْجو أنْ لا أكونَ في هذا الهذر الذي أوْرَدْتُهُ. والمَوْرِدِ الّذي تورّدْتُهُ. كالباحث عنْ حَنْفه بظْفه. والجادع مارِنَ أَنْفه بكفّه. فألحق بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعْيُهُمْ في الحياة الدُنْيا. وهُمْ يحْسبونَ أَنّهُمْ يُحسنونَ صُنْعاً. على أي وإنْ أغْمَضَ لي الفَطنُ المُتغابي ونضَحَ عني المُحبُّ المُحبُّ المُحابي. لا أكادُ أخْلُصُ منْ غُمْرٍ جاهلٍ. أو ذي غمْر متجاهلٍ. يضع مني لهذا الوضع. ويندد بأنه منْ مناهي الشّرْع. ومَنْ نقد الأشياء بعين المعْقول. وأنْعَمَ النّظَرَ في مَباني الأصول. نظمَ هذه المقامات. في سلك الإفادات. وسلكها مسلك المؤضوعات. عن العَجْماوات والجمادات. و لمْ يُسْمَعْ بَعَنْ نَبا سَمْعُهُ عَنْ تِلكَ الحِكاياتِ. أو أثّمَ رُواتَها في المؤضوعات. ثمّ إذا كانَت الأعْمالُ بالنّيّات. وهما انْعقادُ العُقودِ الدّينيّاتِ. فأيُّ حرَجٍ على مَنْ أنْشأ مُلكاً للتّنبيه. لا للتّمويه. ونَحا به منحَى التّهْذيبِ. لا الأكاذيب؟ وهلْ هُوَ في ذلك إلا بمترَلة مَن انتَدَبَ لتعْليم. أو هدَى الى صراط مُستقيم؟

# على أنّني راض بأنْ أحمل الهَوى وأخْلُصَ منْهُ لا عليّ ولا ليا

وباللّهِ أَعْتَضِدُ. فيما أَعْتَمِدُ. وأَعْتَصِمُ. مِمّا يصِمُ. وأَسْتَرْشِدُ. الى ما يُرْشِدُ. فما المَفْزَعُ إلاّ إليْهِ. ولا الاستِعانةُ إلا بهِ. ولا التّوفيقُ إلا منْهُ. ولا الموْئِلُ إلا هُوَ. علَيْهِ توكّلتُ وإليْهِ أُنيبُ. وبهِ نسْتَعينُ. وهو نِعْمَ المُعينُ.

#### المقامة الصنعانية

حدَّثَ الحارثُ بنُ هَمَّام قالَ: لمَّا اقتَعدْتُ غاربَ الاغتراب. وأنْأَتْني الْمَترَبَةُ عن الأَثْراب. طوّحَت بي طَوائحُ الزَّمَنِ. الى صنْعاء اليَمَنِ. فدَخَلْتُها حاويَ الوفاض. باديَ الإِنْفاض. لا أَمْلكُ بُلْغَةً. ولا أحدُ في حرابي مُضْغَةً. فطَفَقْتُ أحوبُ طُرُقاتها مثلَ الهائم. وأجولُ في حَوْماتها جَوَلانَ الحائِم. وأرُودُ في مَسارح لَمحاتي. ومَسايح غدَواتي ورَوْحاتي. كريماً أُحْلقُ لهُ ديباجَتي. وأبوحُ إلَيْه بحاجتي. أو أديباً تُفَرّجُ رؤيّتُه غُمّتي. وتُرُوي روايتُه غُلّتي. حتى أدّتْني حاتمةُ المَطاف. وهدَتْني فاتحةُ الألْطاف. الى ناد رَحيب. مُحتَو على زحام ونَحيب. فولَجْتُ غابةَ الحمْع. لأسْبُرَ مَجْلَبَةَ الدَّمْع. فرأيتُ في بُهْرَة الحَلْقَة. شخْصاً شخْت الخلْقَة. عليْه أُهْبَةُ السّياحَة. وله رنّةُ النّياحَة. وهوَ يطْبَعُ الأسْجاعَ بجواهر لفظه. ويقْرَعُ الأسْماعَ بزَواجر وعْظه. وقدْ أحاطَتْ به أخلاطُ الزُّمَر. إحاطَةَ الهالَة بالقَمَر. والأكْمام بالثّمر. فدَلَفْتُ إليه لأقْتَبسَ من فوائده. وألْتَقطَ بعْضَ فرائده. فسمعْتُهُ يقولُ حينَ حبّ في مجاله. وهَدَرَتْ شَقاشقُ ارتجاله. أيّها السّادرُ في غُلُوائه. السَّادلُ ثُوْبَ خُيلائه. الجامحُ في جَهالاته. الجانحُ الى خُزَعْبلاته. إلامَ تسْتَمرُ على غَيَّكَ. وتَستَمْرئُ مرْعَي بغْيك؟ وحَتَّامَ تَتَناهَى في زهوكَ. ولا تَنْتَهي عن لَهوك؟ تُبارزُ بمَعصيتك. مالكَ ناصيتك! وتَخْتَرئُ بقُبْح سيرَتك. على عالم سَريرَتكَ! وتَتَوارَى عَن قَريبكَ. وأنتَ بَمَرْأَى رَقيبكَ! وتَستَخْفي من ممْلوككَ وما تَحْفي حافيةٌ على مَليككُ! أَتَظُنُّ أَنْ سَتَنْفَعُكَ حالُكَ. إذا آنَ ارتحالُك؟ أو يُنْقذُكَ مالُكَ. حينَ توبقُكَ أعمالُك؟ أو يُغْني عنْكَ ندَمُكَ. إذا زلّتْ قدَمُكَ؟ أو يعْطفُ عليْكَ معشَرُكَ. يومَ يضُمَّكَ مَحْشَرُكَ؟ هلاّ انتَهَجْتَ مَحَجَّةَ اهتدائكَ. وعجّلْتَ مُعالِحَةَ دائكَ. وفَلَلْتَ شَباةَ اعتدائكَ. وقدَعْتَ نفْسَكَ فهي أكبرُ أعدائك؟ أما الحمام ميعادُكَ. فما إعدادُكَ؟ وبالمشيب إنذارُكَ. فما أعذارُكَ؟ وفي اللّحْد مَقيلُكَ. فما قيلُك؟ وإلى الله مَصيرُكَ. فمَن نصيرُك؟ طالما أيْقَظَكَ الدّهرُ فتَناعَسْتَ. وحذَبَكَ الوعْظُ فتَقاعَسْتَ! وتحلّتْ لكَ العبَرُ فتَعامَيْتَ. وحَصْحَصَ لكَ الحقُّ فتمارَيْتَ. وأذْكَرَكَ الموتُ فتَناسَيتَ. وأمكنَكَ أنْ تُؤاسي فما آسيْتَ! تُؤثُّرُ فلساً توعيه. على ذكْر تَعيه. وتَختارُ قَصْراً تُعْليه. على بر تُوليه. وتَرْغَبُ عَنْ هاد تَسْتَهْديه. الى زاد تَستَهْديه. وتُغلِّبُ حُبّ ثوب تشتّهيه. على ثواب تشتريه. يَواقيتُ الصِّلات. أعْلَقُ بقَلبكَ منْ مَواقيت الصّلاة. ومُغالاةُ الصَّدُقات. آثَرُ عندَكَ من مُوالاة الصَّدَقات. وصحافُ الألْوان. أشْهي إَلَيْكَ منْ صَحائف الأدْيان. ودُعابَةُ الأقْران. آنسُ لكَ منْ تلاوَة القُرْآن! تأمُرُ بالعُرْفِ وتَنتَهِكُ حِماهُ. وتَحْمي عنِ النُّكْر ولا تَتحاماهُ! وتُزحزحُ عن الظُّلْم ثمْ تغْشاهُ. وتخْشَى الناسَ واللهُ أحقُّ أنْ تخْشاهُ! ثمّ أنْشَدَ:

تباً لطالب دُنْیا مایسْتَقیق عراماً ولو دری لکفاه

ثَنى إلَيها انصبابَهُ بها وفَر ْطَ صبَابَهُ مما يرومُ صبُابَهُ

ثمّ إنّهُ لبّدَ عَجاجَتَهُ. وغيّضَ مُجاجَتهُ. واغْتَضَدَ شكْوتَهُ. وتأبطَ هراوَتَهُ. فلمّا رئت الجَماعَةُ الى تحفُّرِه. ورأتْ تأهّبه لُزايَلة مركزه. أدْخَلَ كلُّ منهُمْ يدَهُ في حيْبه. فأفْعَمَ لهُ سَجْلاً منْ سَيْبه. وقال: اصْرِفْ هَذا في نفقَتكَ. أو فرقه على رُفْقَتكَ. فقبلهُ منهُم مُغضياً. وانشَىٰ عنْهُم مُثنياً. وجعَلَ يودِّعُ مَنْ يُشيّعُهُ. ليَخفَى علَيْه مَهْيَعُهُ. ويُسرّبُ منْ يَتْبَعُهُ. لكَيْ يُجْهَلَ مرْبَعُهُ. قال الحارِثُ بنُ هَمّامٍ: فاتّبغتُهُ مُوارِياً عنْهُ عياني. وقفوْتُ أثرَهُ منْ حيثُ لا يَراني. حتى انتهى الى مَغارَة. فانسابَ فيها على غرارة. فأمْهَلتُه ريثما حلَعَ نغييه. وغسَل رِجليه. ثمّ هجَمْتُ عليه. فوجدتُهُ مُشافناً لتلْميذ. على حبْزِ سَميذ. وجَدْي حَنيذ. وقُبالتَهُما خابيةُ نبيذ. فقلتُ لهُ: يا هذا أيكونُ ذاكَ حبرَكَ. وهذا مَخْبَركَ؟ فزَفَرَ زفْرَةَ القَيْظَ. وكادَ يتميّزُ من الغيْظِ. ولمْ يزلْ يُحَمْلةُ إلى حتى خفْتُ أن يسطُو عليّ. فلمّا أن حبَتْ نارُهُ. وتوارَى أُوارُهُ. أنشَد:

و أَشْبَتُ شَصّي في كل شيصه أريغ القنيصة أريغ القنيص بها و القنيصة بلطف احتيالي على اللّيث عيصة ولا نبَضت لي منه فريصه يدنس عرضي نفس حريصة لما ملّك الحكم أهل النقيصة

لبِسْتُ الخَميصةَ أبغي الخَبيصة وصيّرت وعْظيَ أُحبولَةً وصيّرت وعْظيَ أُحبولَةً وألْجأني الدّهْرُ حتى ولَجْتُ على أنّني لم أهب صرفة ولا شرَعت بي على مورد ولو أنْصفَ الدّهر في حُكمة

ثمّ قال ليَ: ادْنُ فكُلْ. وإنْ شئتَ فقُم وقُلْ. فالتَفَتّ الى تِلميذِه وقُلتُ: عزَمْتُ عليْكَ بَمَن تستَدفِعُ بهِ الأَذَى. لتُخْبَرَتِي مَنْ ذا. فقالَ: هذا أبو زيْدٍ السَّروجيُّ سِراجُ الغُرَباء. وتاجُ الأَدَباء. فانصرَفْتُ من حيثُ أتيتُ. وقضَيْتُ العجَبَ ممّا رأيْتُ.

#### المقامة الحلوانية

حَكَى الحَارِثُ بنُ هَمَّامٍ قال: كَلَفْتُ مُذْ مِيطَتْ عَنِي التَّمائِمُ. ونِيطَتْ بِيَ العَمائِمُ. بأنْ أغْشى مَعانَ الأَدَبِ. وأُنضَيَ إليهِ رِكَابَ الطَّلَبِ. لأعْلَقَ منْهُ بِما يكونُ لِي زينَةً بينَ الأنامِ. ومُزنَةً عندَ الأُوامِ. وكُنْتُ لفَرْطِ اللّهَجِ باقْتِباسِه. والطّمَعِ في تقمّصِ لِباسِهِ. أُباحِثُ كلّ مَنْ حَلّ وقلّ. وأسْتَسْقي الوَبْلَ والطّلّ.

وأتعلّلُ بعَسى ولَعلّ. فلمّا حلَلْتُ حُلُوانَ. وقدْ بلَوْتُ الإخْوانَ. وسَبَرْتُ الأوْزانَ. وحبَرْتُ ما شانَ وَزانَ. الفَيْتُ هَا أَبَا زِيْدِ السَّروجيَّ يتقلّبُ فِي قوالبِ الانتسابِ. ويخْبِطُ فِي أساليبِ الاكتسابِ. فيدّعي تارَةً أنّهُ من آلِ ساسانَ. ويغْبَزي مرّةً الى أقْيالِ غسّانَ. ويبْرُزُ طُوراً فِي شعارِ الشّعَراء. ويَلبَسُ حيناً كَبَرَ الكُبَراءِ. ييْدَ أَنّهُ معَ تلوّنِ حاله. وتبيّنِ مُحاله. يتحلّى برُواء ورواية. ومُدراة ودراية. وبلاغة رائعة. وبَديهة مُطاوعة. وآداب بارعة. وقدم لأعْلام العُلوم فارعة. فكانَ لمحاسنِ آلاته. يُلبُسُ على علاّته. ولسَعة روايته. يُصْبى الى رؤيته. وللابَة عارضَته. يُرْغَبُ عنْ مُعارضَته. ولعُذوبَة إيرادِه. يُسْعَفُ بُمُرادَه. فتعلّقتُ بأهْدابه. لخصائص آدابه. ونافَسْتُ في مُصافاته. لنفائس صفاته.

زماني طلق الوجه مُلتَمع الضيا ورؤيتَهُ ريّاً ومَحْياهُ لي حَيا

فكُنتُ بهِ أَجْلُو هُمومي وأَجْتَلي أرَى قُرْبَهُ قُرْبِي ومَغْناهُ غُنْيَةً

وَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ بُرْهَةً. يُنْشَى لِي كُلَّ يَومٍ نُزِهَةً. ويَدْرَأُ عَن قلبي شُبهَةً. الى أَنْ حَدَحَتْ لَهُ يَدُ الْإِمْلاقِ. كَأْسِ الفراقِ. وأغْراهُ عَدَمُ العُراقِ. بتَطْليقِ العِراقِ. ولفَظَتْهُ مَعاوِزُ الإِرْفاقِ. الى مَفاوِزِ الآفاقِ. ونظَمَهُ فِي كَأْسِ الفراقِ. خُفوقُ راية الإِخْفاقِ. فشحَذَ للرَّحْلَةِ غِرارَ عَزْمَتِهِ. وظَعَنَ يَقْتَادُ القلْبَ بَأْزِمَتِهِ.

و لا شاقني مَنْ ساقني لوصاله ولا ذو خلال حاز مثل خلاله

فما راقَني مَنْ لاقَني بعْدَ بُعْدِهِ ولا لاحَ لي مُذْ ندّ نِدٌ لفَضلُهِ

واسْتَسَرَّ عني حيناً. لا أعرِفُ لهُ عَريناً. ولا أجدُ عنْهُ مُبيناً. فلمّا أُبْتُ منْ غُربَتي. الى منْبِت شُعْبَتي. حضَرْتُ دارَ كُتُبِها التي هي مُنتَدى المتأدّبينَ. وَمُلتَقَى القاطنينَ منهُمْ والمُتغرّبينَ. فدخلَ ذو لحيّة كثّة. وهيئة رثّة. فسلّمَ على الجُلاّسِ. وحلَسَ في أُحرَياتِ الناسِ. ثمّ أحذ يُبْدي ما في وطابه. ويُعْجبُ الحاضرينَ بفصْل خطابه. فقال لَمَنْ يَليه: ما الكتابُ الذي تنظُرُ فيه؟ فقالَ: ديوانُ أبي عُبادةَ. المشْهودِ لهُ بالإحادة. فقال: هوْ عَثَرْتَ لهُ فيما لحُتْهُ. على بَديع استَملَحْتُهُ؟ قال: نعمْ قولُه:

منضد أو برَد أو أقاحْ

كأنَّما تبْسِمُ عن لُؤلُو

فإنّهُ أبدَعَ في التّشبيهِ. المُودَعِ فيهِ. فقالَ لهُ: يا لَلعجَبِ. ولَضَيْعَةِ الأدبِ! لقد استَسْمَنْتَ يا هَذا ذا ورَمٍ. ونَفَحْتَ في غير ضرَمِ! أينَ أنتَ منَ البيْتِ النّدْرِ. الجامِع مُشَبّهاتِ النّغْرِ؟ وأنْشَد:

وزانة شنب ناهيك من شنب وعن أقاح وعن طلْع وعن حبب

نفْسي الفداءُ لتَغْرٍ راقَ مبسِمُهُ يفترُ عن لُؤلُؤٍ رطْبٍ وعن بردٍ فاستَجادَهُ مَنْ حضر واسْتَحْلاهُ. واستَعادَهُ منهُ واسْتمْلاهُ. وسُتلَ : لمنْ هذا البيتُ. وهلْ حيٌ قائلُهُ أو ميْتُ؟ فقال: أيْمُ اللهِ لَلحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَعَ. ولَلصَدْقُ حَقيقٌ بأنْ يُستَمَعً! إِنّهُ يا قَوْمُ. لنَحيّكُمْ مُذُ اليوْمَ. قال: فكأنّ الجَماعَةَ ارْتابَتْ بعزْوَتِه. وأبَتْ تصْديقَ دعْوَته. فتوجّس ما هجَسَ في أَفْكارِهِمْ. وفطن لما بَطَنَ مِنِ البَّمَاعَةِ ارْتابَتْ بعزْوَتِه. وأبَتْ يفرُطَ إليْه ذمّ. أو يَلْحَقَهُ وصْمٌ. فقرأ: إِنّ بعْضَ الظنّ إِثْمٌ. ثم قال: يا رُواةَ القريضِ. وأُساةَ القوْلِ المريضِ. إِنَّ خُلاصَةَ الجوهرِ تظهرُ بالسّبْك. ويدَ الحق تصْدَعُ رِداءَ الشّكّ. وقدْ قيلَ فيما غبَرَ من الزّمان: عندَ الامتحان. يُكرَمُ الرّحُلُ أو يُهانُ. وها أنا قدْ عرّضْتُ حبيئتي للاحْتِبارِ. وعرَضْتُ حقيبَتي على الاعْتبارِ. فابْتَدَر. أحدُ مَنْ حضَرَ. وقال: أعرِفُ بيْتاً لمْ يُنسَجْ على منْوالِهِ. ولا سَمَحَتْ قَريحةٌ عَلَيْهُ مِنْالُهِ. فإنْ آثَرْتَ احتلابَ القُلُوب. فانْظَمْ على هذا الأسْلُوب. وأنْشَدَ:

فأمطَرَتْ لؤلؤاً من نرْجِسِ وسقَتْ ورداً وعضت على العُنابِ بالبَردِ فلم يكُنْ إلا كلَمْح البَصَر أو هُوَ أقرَبُ. حتى أنْشَدَ فأغْرَب:

سألتُها حينَ زارَتْ نَضْوَ بُرْقُعِها ال قاني وأيداعَ سمْعي أطيبَ الخبرِ فزَحزَحَتْ شفَقاً غشّى سنا قمرٍ وساقطَتْ لُؤلؤاً من خاتم عطرِ

فحارَ الحاضِرونَ لَبَداهَته. واعتَرَفوا بنَزاهَته. فلمّا آنَسَ استئناسَهُمْ بكَلامِهِ. وانصِبابَهُمْ الى شِعْبِ إكْرامِهِ. أَطْرَقَ كَطَرْفَة العَين. ثمّ قال: ودونَكُمْ بيتَين آحرَين. وأنشَدَ:

سود تعض بنان النّادم الحصر عُصن وضرست البلّور بالدّرر وأقبَلَتْ يومَجد البينُ في حُلَلٍ فلاحَ ليْلُ على صئبْح أقلَّهُما

فحينَئذ استَسْنى القوْمُ قيمَتَهُ. واستَغْزَروا ديمَتَهُ. وأَجْمَلوا عِشْرَتَهُ. وجمّلوا قِشْرَتَهُ. قال المُخبِرُ بَمَذهِ الحِكايَةِ: فلمّا رأيتُ تلهُّبَ حذْوَتهِ. وتألُّقَ حلْوَتهِ. أمعَنْتُ النّظَرَ في توسُّمهِ. وسرّحْتُ الطّرْفَ في ميسمه. فإذا هوَ شيخُنا السَّروجيّ. وقد أَقْمَرَ ليله الدّجُوجيُّ. فهنّأتُ نفسي بمَورِده. وابتدَرْتُ اسْتِلام يدهِ. وقلتُ لهُ: ما الذي أحالَ صفتَك. حتى جهِلْتُ معرِفَتَك؟ وأيّ شيء شيّبَ لحيَتَك. حتى أنْكَرْتُ حليتَك؟ فأنشأ يقول:

و الدّهر بالناس قُلَّب في غد يتغلّب في غد يتغلّب من برقه فهو خُلَّب بك الخُطوب وألّب

وقْعُ الشُّوائِبِ شيِّبْ السَّوائِبِ شيِّبْ الْنُ دانَ يوماً لشَخْصٍ فلا تثِقْ بوميضٍ فلا تثِقْ بوميضٍ واصبر الذا هو أضرى

# فما على التّبْرِ عارٌ ثمّ نمضَ مُفارِقاً موضِعَهُ. ومُستَصْحباً القُلوبَ معَهُ.

#### المقامة الدينارية

رَوى الحارثُ بنُ هَمّامٍ قال: نظَمَني وأخداناً لي ناد. لمْ يخِبْ فيه مُناد. ولا كَبا قدْحُ زِناد. ولا ذكتْ نارُ عناد. فبينها نحنُ نتجاذَبُ أطْراف الاناشيد. وتتوارَّدُ طُرَفَ الأسانيد. إذْ وقف بنا شخصٌ عليه سمَلٌ. وفي مشيَّة قرَلٌ. فقال: يا أحاير الذّحائر. وبشائر العَشائر عموا صباحاً. وأثعموا اصطباحاً. وانظروا الى مَنْ كان ذَا نَديّ ونَدًى. وجدة وجَداً. وعَقارٍ وقرَّى. ومقارٍ وقرَّى. فما زالَ به قُطوبُ الخُطوب. وحُروب كان ذَا نَديّ ونَدًى. وجدة وجَداً. وعقارٍ وقرَّى. ومقارٍ وقرَّى. فما زالَ به قُطوبُ الخُطوب. وحُروب الكُروب. وشَرَرُ شرِّ الحَسود. وانتيابُ النّوب السّود. حتى صفرت الرّاحةُ. وقرِعت الساحةُ. وغار المنبغُ. ونَعن المنجعُ. واستحالَت الحالُ. وأعْوَلَ العيالُ. وخلَت المرابطُ. ورَحمَ الغابطُ. وأودى الخَمعُ. وأقض المضععُ. واستحالَت الحالُ. وأعُولَ العيالُ. وخلَت المرابطُ. والمقرَّد الغابطُ. وأودى النّاقعُ. الى المنتبطن المحاسدُ والشّامتُ. وآلَ بنا الدّهرُ الموقعُ. والفَقرُ المُدفعُ. الى السّعاد. أن احْتَدْيْنا الوَحي. واغْتَدَدُينا السّعا. واستَبْطأنا المؤتى، واستطنا الحين الحتاج واستبطأنا اليومَ المُتاحَ. فهل واستوطنا الوهادَ. واستوطأن القتاد. وتناسينا الأقتاد، واستطنا الحين المحتاج واستبطأنا اليومَ المُتاحَ. فهل من حُرِّ آسٍ. أو سمّح مُؤاسٍ؟ فوالّذي استَخرَجَني من قيلَه. لقد أمْسَيتُ أحا عَيْلَه. لا أمْلِكُ بيْت ليْلَه. قال الحارِثُ بنُ همّامٍ: فأويْتُ لمُ المنتبراً في الحال. من غير انتحال:

جوّاب آفاق ترامت سفرته قد أُودعت سرّ الغنى أسرته وحُبِّبت الى الأنام غرّته به يصول من حوته صررته يا حبدا نصاره ونصرته كم آمر به استتبت إمرته وحيش هم هزمته كرته ومستشيط نتلظى جمرته وكم أسير أسلمته أسرته وحق مولى أبدعته فطرته

أكْرِمْ به أصفر راقت صُفرته مأثورة سُمعته وشهرته مأثورة سُمعته وشهرته وقارنت نجح المساعي خطرته كأنما من القلوب نقرته وإن تقانت أو توانت عِثرته وحبدا مغناته ونصرته ومئثرف لولاه دمت حسرته وبدر تم أنزلته بدرته أسر نجواه فلانت شرته أنقذه حتى صفت مسرته

## لوْ لا التُّقَى لقُلتُ جلَّتْ قُدرتُهُ

ثم بسَط يدَهُ. بعدَما أنشدَهُ. وقال: أنْجَزَ حُرٌ ما وعَدَ. وسَحّ حالٌ إذ رَعَدَ. فنبَذْتُ الدِّينارَ إليْهِ. وقلتُ: خُذْهُ غيرَ مأسوف علَيْهِ. فوضَعهُ في فيهِ. وقال: بارك اللهُمّ فيه! ثمّ شمّرَ للانْثناء. بعْدَ توفِيَةِ الثّناء. فنشأتْ لي منْ فُكاهَتِه نشّوَةُ غرامٍ. سهّلَتْ عليّ ائتنافَ اغْتِرامٍ. فحرّدْتُ ديناراً آخَرَ وقلتُ لهُ: هَلْ لكَ في أنْ تذُمّهُ. ثم تضُمّهُ؟ فأنشدَ مُرتَجلاً. وشَدا عَجلاً:

أصفر ذي وجْهَيْنِ كالمُنافِقِ زينَةِ معْشوقِ ولوْنِ عاشقِ زينَةِ معْشوقِ ولوْنِ عاشقِ يدْعو الى ارتكاب سُخْطِ الخالقِ ولا بدَتْ مظْلمَةٌ منْ فاسقِ ولا بدَتْ مظْلمَةٌ منْ فاسقِ ولا شكا الممطولُ مطلَ العائِق وشر ما فيه من الخلائِق وشر ما فيه من الخلائِق إلا إذا فر فرار الآبق ومن إذا ناجاهُ نجْوى الوامقِ ومن إذا ناجاهُ نجْوى الوامقِ لارأي في وصلك لي ففارق

تباً له من خادع مُماذقِ

يَبدو بوصْفينِ لعَينِ الرّامِقِ
وحُبّه عند ذوي الحقائقِ
لوْلاه لمْ تُقُطَعْ يَمينُ سارِقِ
ولا اشْمأز باخِلٌ منْ طارِقِ
ولا استعيذَ منْ حسود راشقِ
أنْ ليسَ يُغْني عنْكَ في المَضايقِ
واهاً لمَنْ يقْذفه منْ حالِقِ

فقلتُ له: ما أغزرَ وبْلَك! فقال: والشّرْطُ أمْلَكُ. فنفَحتُهُ بالدّينارِ الثّاني. وقلتُ لهُ: عوّذهُما بالمَثاني. فألْقاهُ في فمه. وقرنَهُ بتوأمه. وانْكَفأ يحمَدُ مغْداهُ. ويمْدَحُ النّادي ونداهُ. قالَ الحارِثُ بنُ همّامٍ: فناحاني قلبي بأنّهُ أبو زيد. وأنّ تعارُجَهُ لكَيد. فاستَعَدْتُهُ وقلتُ له: قد عُرِفْتَ بوشيك. فاستَقِمْ في مشيك. فقال: إنْ كُنتَ ابنَ همّامٍ. فحُيّيتَ بإكْرامٍ. وحَييتَ بينَ كرامٍ! فقلتُ: أنا الحارثُ. فكيفَ حالُك والحوادثُ؟ فقال: أتقلّبُ في الحالين بُؤسٍ ورَحاء. وأنقَلِبُ مع الرّيجين زعْزَع ورُحاء. فقلتُ: كيفَ ادّعَيْتَ القَرَل؟ وما مِثلُكَ مَن هزَلَ. فاستَسَرّ بشرُهُ الذي كانَ تَحلّى. ثمّ أنشَدَ حينَ ولّى:

ولكنْ لأقْرَعَ بابَ الفرَجْ وأسلُكَ مسْلَكَ مَن قد مرَجْ فليسَ على أعْرَجِ من حرَجْ تعارَجْتُ لا رَعْبَةً في العرَجْ وأُلْقيَ حبْلي على غاربي فإنْ لامَني القومُ قلتُ اعذروا

#### المقامة الدمباطبة

أخبَرَ الحارثُ بنُ هَمَّام قال: ظعَنْتُ الى دُمْياطَ. عامَ هياط ومياط. وأنا يومئذ مرْموقُ الرَّحاء. موموقُ الإخاء. أَسْحَبُ مَطارِفَ الثّراء. وأجْتَلي معارِفَ السّرّاء. فرافَقْتُ صَحْباً قد شَقّوا عَصا الشّقاق. وارْتَضَعوا أفاويقَ الوفاق. حتى لاحُوا كأسْنان المُشْط في الاستواء. وكالنّفْس الواحدَة في التئام الأهْواء. وكُنّا مع ذلك نسيرُ النّجاء. ولا نرْحَلُ إلا كُلّ هَوْجاء. وإذا نزَلْنا مترلاً. أو وَردْنا مَنْهَلاً. اخْتَلَسْنا اللُّبْثَ. و لمْ نُطل المُكْثَ. فعنّ لَنا إعْمالُ الرِّكاب. في ليلة فَتيّة الشّباب. غُدافيّة الإهاب. فأسرَيْنا الى أن نَضا اللّيلُ شَبابَهُ. وسلَتَ الصّبحُ حضابَهُ. فحينَ مللْنا السُرَى. وملْنا الى الكَرى. صادَفْنا أرْضاً مُخضَلّةَ الرُّبا. مُعتلّةَ الصَّبا. فتخيّرْناها مُناحاً للعيس. ومَحطّاً للتّعريس. فلمّا حلّها الخَليطُ. وهَدا بها الأطيطُ والغَطيطُ. سمعْتُ صَيِّتاً منَ الرَّحال. يقولُ لسَميره في الرّحال: كيفَ حُكْمُ سيرَتكَ. معَ حيلكَ وحيرتك؟ فقال: أرْعَى الجارَ. ولوْ جارَ. وأبذُلُ الوصالَ. لَمنْ صالَ. وأحْتَملُ الخَليطَ. ولوْ أَبْدى التّخليطَ. وأودّ الحَميمَ. ولو حرَّعَني الحَميمَ. وأفضَّلُ الشَّفيقَ. على الشَّقيق. وأفي للعَشير. وإنْ لمْ يُكافئُ بالعَشير. وأستَقلَّ الجَزيلَ. للنّزيل. وأغمُرُ الزّميلَ. بالجميل. وأنزّلُ سَميري. مترلَةَ أميري. وأُحلّ أنيسي. محَلّ رئيسي. وأُودعُ مَعارفي. عَوارِفِي. وأُولِي مُرافقي. مَرافقي. وأُلينُ مَقالي. للقالي. وأُديم تَسْآلي. عن السّالي. وأرْضى منَ الوَفاء. باللَّفاء. وأقْنَعُ منَ الَجزاء. بأقَلَّ الأجزاء. ولا أتظلُّمُ. حينَ أُظلَمُ. ولا أنْقَمُ. ولو لدَغَني الأرقَمُ. فقال لهُ صاحبُه: ويْكَ يا بُنيّ إنّما يُضَنّ بالضّنين. ويُنافَسُ في الثّمين. لكنْ أنا لا آتي. غيرَ المُؤاتي. ولا أسم العاتي. بمُراعاتي. ولا أُصافي. مَنْ يأبي إنْصافي. ولا أُواخي. مَنْ يُلْغي الأواخي. ولا أُمالي. مَنْ يُخيّبُ آمالي. ولا أُبالي بمَنْ صرَمَ حبالي. ولا أُداري. مَنْ جهلَ مقداري. ولا أُعطى زمامي. مَنْ يُخْفُرُ ذمامي. ولا أَبْذُلُ ودادي. لأضْدادي. ولا أدَعُ إيعادي. للمُعادي. ولا أغرسُ الأيادي. في أرض الأعادي. ولا أسمَحُ بمُواساتٍ. لَمنْ يفْرَحُ بمَساءاتي. ولا أرى التفاتي. الى مَن يشْمَتُ بوَفاتٍ. ولا أخُصّ بحبائي. إلا أحبّائي. ولا أستَطب لدائي. غيرَ أودّائي. ولا أملِّكُ خُلّتي. مَنْ لا يسُدّ خَلّتي. ولا أصَفّي نيّتي. لَمَنْ يتمنّي منيّتي. ولا أُحْلِصُ دُعائي. لَمَنْ لا يُفعِمُ وِعائي. ولا أُفرِغُ تَنائي. على مَنْ يفْرغُ إنائي. ومنْ حكمَ بأنْ أبذُلَ وتخْزُنَ. وألينَ وتخْشُنَ. وأذوبَ وتجْمُدَ. وأذْكو وتخْمُدَ؟ لا والله بلْ نتَوازَنُ في المَقال. وزْنَ المثْقال. ونتحاذَى في الفعال. حذْوَ النّعال. حتى نأنَ التّغابُنَ. ونُكُفي التّضاغُنَ. وإلا فلمَ أعُلّكَ وتُعلّني. وأُقلّكَ وتستقلّني. وأحتَرِحُ لكَ وتحرَحُني. وأَسْرَحُ إليْكَ وتُسرّحُني؟ وكيف يُجْتَلَبُ إنْصافٌ بضَيْم. وأنّى تُشرقُ شمْسٌ معَ غَيْم؟ ومتى أُصْحبَ وُدٌ بعَسْف. وأيّ حُرّ رضيَ بُخُطّة حسْف؟ ولله أبوكَ حيثُ يقول: جَزاءَ مَنْ يبني على أُسله جزَيْتُ مَنْ أعلَقَ بي وُدَّهُ

على وفاء الكيْلِ أو بخسه من يومه أخسر من أمسه من يومه أخسر من أمسه فما له إلا جنى غرسه بصفقة المغبون في حسه لا يوجب الحق على نفسه أصدقه الود على لبسه أصدقه الود على لبسه

وكاْتُ للخلِّ كما كالَ لي ولمَ أُخَسِرٌ هُ وشرُ الورى ولمَ أُخَسِرٌ هُ وشرُ الورى وكلُّ من يطلُبُ عندي جنى لا أبتَغي الغَبْنَ ولا أنتني ولسنتُ بالموجب حقاً لمَنْ وربُ مذاق الهوى خالني وما درى من جهلِه أنني

وهَبْهُ كالمَلْحودِ في رمْسِهِ لباسَ مَنْ يُرْغَبُ عنْ أُنسِهِ أَنْك مُحْتاجٌ الى فَلْسِهِ

فاهجُر من استغباك هجر القلى والبَسُ لمَن في وصله لبسة ألم ولا تُرَجِّ الوُدَّ ممّن يرَى

قال الحارثُ بنُ همّام: فلمّا وعَيتُ ما دارَ بينهُما. تُقْتُ الى أن أعرِف عينَهُما. فلمّا لاحَ ابنُ ذُكاء. وألحَف الحَوَّ الضّياءُ. غدَوْتُ قبلَ استقلالِ الرّكابِ. ولا اغتداءَ الغُرابِ. وجعلْتُ أستَقْرِي صوْبَ الصّوتِ اللّيليّ. وأتوسّمُ الوُجوهَ بالنّظرِ الجَليّ. الى أنْ لحْتُ أبا زيْد وابنَهُ يتحادثان. وعليهما بُرْدان رثّان. فعلمتُ أنّهُما نجيّا ليليّ. ومُعْتَزَى روايَتي. فقصَدْتُهُما قصْدُ كلف بدَماتَتهما. راث لرّثانتهما. وأبحثهُما التحوّلَ الى رحْلي. والتحكّمَ في كُثري وقلّي. وطفقتُ أُسيّرُ بينَ السّيّارةِ فضلَهُما. وأهزّ الأعواد المُثمرة لهُما. الى أنْ غُمرا بالنتُحلانِ. وأتخذا من الحُلان. وكُنّا بمعرَّس نتبيّنُ منهُ بُنيانَ القُرَى. ونتنورُ نيرانَ القرَى. فلمّا رأى أبو زيد امتلاء كيسه. وأخلاء بُوسه. قال لي: إنّ بدي قد اتستخ. ودري قد رسَخ. أفتأذنُ لي في قصد قرية لأستحم عليْك. أسرعَ منِ ارْتداد طرْفك إليْك. ثمّ استَن استنانَ الجَواد في المضمارِ. وقال لابْنه: بَدارِ بَدارِ! ولمْ خَلْ حُرُكُ اليهارُ. وكاد حُرُكُ اليوم ينهارُ. فلممّا طالَ أمَدُ الانتظارِ. ولاحتِ الشمسُ في الأطْمارِ. قلت لاصّحايي: قد تناهيننا في المُهلّق في الرّحلة. الى أنْ أضعْنا الزّمانَ. وبانَ أنّ الرحُلَ قد مان. فتأهبوا للظّعَنِ. ولا تَلُووا على حضْراء الدّمنِ. ونهضْتُ لأحدِجَ راحليق. وأتحمّل لرحليّ. فوحدث أبا زيْد قد كتبَ. على القتَبِ: يا مَنْ غَدا لي ساعداً ومُساعداً دونَ البَشَرْ

# تُكَ عنْ مَلالٍ أو أشرَ ممن إذا طَعمَ انتشرَ ا

لا تحْسبَن أنّي نأي لكننني مُذْ لمْ أزَلْ

قال: فأقْرَأتُ الجَماعةَ القتَبَ. ليعْذِرَهُ منْ كان عتَبَ. فأُعجِبوا بُخُرافَتِه. وتعوّذوا منْ آفَتِه. ثمّ إنّا ظعَنّا. و لمْ ندْر من اعتاضَ عنّا.

#### المقامة الكوفية

حَكَى الحَارِثُ بنُ همّامٍ قال: سَمَرْتُ بالكوفَة في ليلَة أديمُها ذو لوْنَينِ. وقمرُها كَتَعْويذ من لُجَينِ. معَ رُفقة غُذوا بلبانِ البّيانِ. وسحبوا على سَحْبانَ ذيْلَ النّسْيَانِ. ما فيهِمْ إلا مَنْ يُحْفَظُ عنْهُ ولا يُتَحفَّظُ منْهُ. ويَميلُ الرّفيقُ إليهِ ولا يَميلُ عنهُ. فاستَهْوانا السّمَرُ. الى أنْ غرَبَ القمَرُ. وغلَبَ السّهَرُ. فلمّا روّقَ الليْلُ البّهيمُ. ولمْ يبْقَ إلا التّهويمُ. سمِعْنا من البابِ نبْأةَ مُستَنْبِحٍ. ثمّ تلتها صكّةُ مُستفْتِحٍ. فقلنا: منِ اللّهِم. في اللّيلِ اللّهَمَّ؟ فقال:

و لا لَقيتُمْ ما بَقيتُمْ ضُرًا الى ذَراكُمُ شَعِثاً مُغْبَرًا حتى انْتَنى مُحْقَوْقِفاً مُصْفَرًا وقد عَرا فِناءكُمْ مُعْتَرًا يبْغي قرًى منكُمْ ومستقرًا يرْضنى بما احْلَوْلى وما أمرًا

يا أهل ذا المَغنى وُقيتُمْ شَرّا قدْ دَفَعُ الليلُ الذي اكْفَهرّا أخا سفار طالَ واسْبَطَرّا مثلَ هَلال الأَفْق حينَ افْتَرّا وأمَّكُمْ دونَ الأنام طُرّا فدونَكُمْ ضيَقاً قَنوعاً حُرّا وينتَني عنْكُمْ ينتُ البِرّا

قال الحارثُ بنُ هَمّامٍ: فلمّا حَلَبنا بعُذوبَة نُطقه. وعلمنا ما وَراء برْقه. ابتَدَرْنا فَتْحَ الباب. وتلقيناهُ بالتَرْحاب. وقُلْنا للغُلامِ: هيّا هيّا. وهلُمّ مَا تَهيّا! فقالَ الضّيفُ: والذي أحَلّني ذَراكُمْ. لا تلَمّظْتُ بقراكُمْ. وأو تَضْمَنوا لي أنْ لا تتّخذوني كلاً. ولا تجَشّموا لأجْلي أكْلاً. فرُبّ أكْلة هاضَتِ الآكلَ. وحرَمَتْهُ مَآكِلَ. وشرُّ الأضْيافِ مَنْ سامَ التّكليفَ. وآذَى المُضيفَ. خُصوصاً أذًى يعْتَلقُ بالأجْسامِ. ويُفْضي الى الأسْقامِ. وما قيلَ في المثلِ الذي سارَ سائِرُهُ: حيرُ العَشاء سَوافرُهُ. إلا ليُعَجَّلَ التّعَشّي. ويُجْتَنَبَ أكْلُ اللّيلِ الذي يعْشي. اللهُمّ إلاّ أن تقدَ نارُ الجوع. وتحولَ دونَ الهُجوع. قال: فكأنّهُ اطّلعَ على إرادَتِنا. فرَمى عنْ قوْسِ عَقيدَتِنا. لا جَرَمَ أنّا آنَسْناهُ بالتِرَامِ الشّرْطِ. وأثْنَينا على خُلُقِهِ السّبْطِ. ولمّا أحْضَرَ الغُلامُ ما راجَ. وأذْكى عقيدَتِنا. لا جَرَم أنّا آنَسْناهُ بالتِرَامِ الشّرْطِ. وأثْنَينا على خُلُقِهِ السّبْطِ. ولمّا أحْضَرَ الغُلامُ ما راجَ. وأذْكى

بيننا السراجَ. تأمّلتُهُ فإذا هو أبو زيْد فقُلتُ لصَحْبي: لِيُهنّا كُمُ الضّيفُ الوارِدُ. بلِ المَغْنَمُ البارِدُ. فإنْ يكُنْ أَفَلَ قَمَرُ الشِّعْرَى فقدْ طلَعَ قمرُ الشِّعْرِ. أو استَسَرّ بدْرُ النَّشْرَةِ فقدْ تبلّجُ بدْرُ النَّشْرِ. فسرَتْ حُمَيّا المسرّةِ فيهِمْ. وطارَت السِّنَةُ عنْ مآقيهِمْ. ورَفَضوا الدَّعَةالتي كانوا نَوُوها. وثابُوا الى نشْرِ الفُكاهة بعْدَما طوَوْها. وأبو زيْد مُكبُّ على إعْمال يديه. حتى إذا استَرْفَعَ ما لدَيْه. قلتُ لهُ: أطْرِفْنا بغريبة منْ غَرائب أسْمارِكَ. أو عَجيبة منْ عَجائب أسفارِكَ. فقال: لقدْ بلوْتُ منَ العَجائب ما لمْ يرَهُ الرّاؤونَ. ولا رواهُ الرّاوونَ. وإنّ من أعجبها ما عاينْتُهُ الليلة قُبيلَ انْتيابِكُمْ. ومَصيري الى بابكُمْ. فاستَخْبَرْناهُ عَنْ طُرِفَة مَرآهُ. في مسرَحٍ مسرراهُ. فقال: إنّ مَراميَ الغُربَة. لفَظَنْني الى هذهِ التُرْبَة. وأنا ذو مَجاعَة وبوسَى. وحراب كفؤاد أمّ موسَى. فنهَضْتُ حينَ سَجا الدُجي. على ما بي من الوَجَي. لأرْتادَ مُضيفاً. أو أقتادَ رَغيفاً. فساقَيْ حادي موسَى. والقضاءُ المُكنّى أبا العجَب. الى أنْ وقفْتُ على باب دار. فقلْتُ على بدار:

وعِشتُمُ في خفضِ عيشٍ خضلِ نضوْ سُرًى خابِطِ لَيْلِ الْيَلِ مَا ذَاقَ مَذْ يومانِ طَعمَ مَأْكَلِ وقد دَجا جُنْحُ الظّلامِ المُسبِلِ فهلْ بهذا الربَّعِ عذبُ المنهلِ وابْشَرْ ببشْرٍ وقِرًى مُعجَّلِ

و أسس المحبوج في أم القرى سوى الحديث والمناخ في الذري طورى برى أعظمه لما انبرى

حُييتُمُ يا أهلَ هذا المنزلِ ما عندكُمْ لابنِ سَبيلِ مُرملِ جَوِي الحَشى على الطّوى مُشتَملِ ولا لهُ في أرضكُمْ منْ مَوْئلِ وهُوَ منَ الحَيرةِ في تملْمُلِ وهُوَ منَ الحَيرةِ في تملْمُلِ يقول لي: ألْقِ عَصاكَ وادخُلِ يقول لي: ألْقِ عَصاكَ وادخُلِ قال: فبرزَ إليّ جَوْذَرٌ. عليه شَوْذَرٌ. وقال: وحُرمةِ الشّيخِ الذي سنّ القِرَى ما عندنا لطارقِ إذا عرا وكيفَ يقْري منْ نفى عنه الكرى فما ترى فيما ذكرتُ ما ترى

فقُلتُ: ما أصْنَعُ بمترِل قَفر. ومُترِل حلف فَقْرِ؟ ولكنْ يا فَتى ما اسمُكَ. فقدْ فتَنَني فهْمُكَ؟ فقال: اسمي زيْدُ. ومَنشإي فَيْدُ. ووَردتُ هذه المَدَرَةَ أَمْسِ. معَ أخوالي منْ بَني عبْس. فقلتُ لهُ: زِدْني إيضاحاً عِشْتَ. ونُعِشْتَ! فقال: أحبرَتْني أمّي بَرّةُ. وهي كاسْمها برّةٌ. أنّها نكَحَتْ عامَ الغارَة بماوانَ. رجُلاً من سَراة سَرُوجَ وغسّانَ. فلمّا آنسَ منْها الإِنْقال. وكان باقعةً على ما يُقال. ظعَنَ عنْها سِرّاً. وهَلُمّ جَرّاً. فما يُعْرَفُ أَحَيٌ هوَ فَيُتوَقِّعَ. أم أودعَ اللّحُدَ البَلْقَعَ؟ قالَ أبو زيْد: فعلمْتُ بصحّة العَلامات أنّه ولَدي.

وصدَفَىٰ عنِ التّعرُّفِ إليه صَفْرُ يدي. ففصَلْتُ عنه بكَبد مرْضوضة. ودُموع مفْضوضة. فهلْ سمعْتُمْ يا أولي الألباب. بأعْجَبَ مَنْ هذَا العُجابِ؟ فقُلْنا: لا ومَنْ عندَهُ علمُ الكتاب. فقال: أثْبِتوها في عَجائِب الاتفاق. وحلَّدوها بُطونَ الأوْراق. فما سُيّرَ مثلُها في الآفاق. فأحْضَرْنا الدَّواةَ وأساودَها. ورَفَشْنا الحكايَةَ على ما سردَها. ثمّ استَبْطنّاهُ عنْ مُرْتآهُ. في استضْمام فتاهُ. فقالَ: إذا ثَقُلَ رُدْنِي. حَفّ عليّ أنْ أكْفُلَ ابْنِي. فقُلنا: الله كان يكْفيك نصابٌ من المال. ألفناهُ لك في الحال. فقالَ: وكيْفَ لا يُقْنعُني نصابٌ. وهلْ يحتقرُ قدْرَهُ إلا مُصابٌ؟ قالَ الرَّاوي: فالتَزَمَ مَنْهُ كلَّ منّا قسطاً. وكتب له به قطاً. فشكرَ عند ذلك الصُنْع. واستَنفَلَد في الخبر. في الثناء الوسْع. حتى إنّنا استَطْلنا القوْلَ. واستَقلَلنا الطَوْلَ. ثمّ إنّهُ نشَرَ منْ وشي السّمَر. ما أزْرَى بالجبر. الى أنْ أظلَ التنويرُ. وحَشَرَ الصبْحُ المُنبُرُ. فقضَيْناها ليلةً غابَتْ شوائبُها. الى أنْ شابَتْ ذُوائبُها. وكمُلَ سُعودُها. الى أنْ الفطرَ عودُها. ولمَا ذرّ قرْنُ الغَرالَة. طمر طُمورَ الغَزالَة. وقال: الْهَضْ بنا لنقبض الطبات. فقد استَنطَ الصبات. فقد استَنطُ المَن عُديرًا عنْ خُطا قدَمَيكَ أَن أطلَ المَدينَ عَيرًا عنْ خُطا قدَمَيكَ. والله عَلَيك. فعينَ أَحْرَزَ العَينَ في صرّتِه. فرَقَتْ أساريرُ مسرّتِه. وقال لي: جُزيتَ حَيراً عنْ خُطا قدَمَيك. والله عَليفَي عليك. فقلتُهُ الكَيْ يُحيبَ. فنظرَ إليّ نظرَةَ الحادعِ عَليفَي عليك. فقلتُهُ المُنهُ المُدهدَ ولَذك التَجيبَ. وأنافتُهُ لكَيْ يُجيبَ. فنظرَ إليّ نظرَةَ الحادعِ عَنعُ غَرَتُ مُقلتاهُ بالدّموع. وأنافتُهُ لكَيْ يُجيبَ. فنظرَ إليّ نظرَةَ الخادعِ

لمّا روَيْتُ الذي روَيْتُ الذي روَيْتُ وأنْ يُخيلَ الذي عنيْتُ ولا ليَ ابنٌ به اكتتَيْتُ أبدَعْتُ فيها وما اقتدَيت لبدَعْتُ فيها وما اقتدَيت حكى ولا حاكها الكُميت تجنيه كفّي متى اشتَهيْتُ حالي ولمْ أحو ما حوَيْتُ إنْ كُنتُ أجرَمْتُ أو جنيْتُ

يا مَنْ يظننى السرّابَ ماءً ما خلْتُ أَنْ يستَسرِ مكري والله ما برّة بعرْسي وإنّما لي فُنونُ سحر لم يحكها الأصمَعيُّ فيما تخذْتُها وصللةً الى ما ولوْ تَعافَيتُها لحالَتْ فمهد العُذْرَ أو فسامح فمهد العُذْرَ أو فسامح

ثُمَّ إِنَّه ودَّعني ومَضى. وأوْدَعَ قلْبي جَمْرَ الغَضا.

#### المقامة المراغية

رَوى الحارثُ بنُ هَمَّامٍ قالَ: حضَرْتُ ديوانَ النَّظرِ بالمَراغَةِ. وقدْ جَرى بهِ ذكْرُ البَلاغَةِ. فأجمَعَ مَنْ حضَرَ

منْ فُرْسان اليَراعَة. وأرْباب البَراعة. على أنّهُ لمْ يبْقَ مَنْ يُنقّحُ الإِنْشاءَ. ويتصرّفُ فيه كيفَ شاءَ. ولا حَلَفَ. بعْدَ السَّلَفِ. مَنْ يبتَدعُ طريقةً غَرّاء. أو يفتَرعُ رسالةً عذْراءَ. وأنَّ المُفلقَ من كُتّاب هذا الأوان. الْمُتمكّنَ من أزمّة البَيان. كالعيال على الأوائل. ولو ملَكَ فَصاحَةَ سحْبان وائل. وكان بالجْملس كهْلٌ حالسٌ في الحاشية. عندَ مَواقف الحاشية. فكانَ كلّما شطّ القوْمُ في شوْطهمْ. ونشَروا العَجْوَةَ والنّجْوَةَ منْ نوْطهمْ. يُنْبئ تَخازُرُ طرْفه. وتشامُخُ أنفه. أنّهُ مُخْرَنْبقُ ليَنْباعَ. ومُجْرَمِّزٌ سيَمُدّ الباعَ. ونابضٌ يبْري النّبالَ. ورابضٌ يبْغي النّضالَ. فلمّا نُثلَت الكَنائنُ. وفاءت السّكائنُ. وركَدَت الزّعازعُ. وكفّ المُنازِعُ. وسكنَت الزّماجِرُ. وسكتَ المزْجورُ والزّاجِرُ. أقبَلَ على الجَماعَة وقال: لقَدْ حَنْتُمْ شَيْئًا إدًّا. وجُرْتُمْ عن القصْد جدًّا. وعظَّمتُمُ العظامَ الرُّفاتَ. وافْتَتُمْ في المَيْل الى مَنْ فات، وغمصتم حيلكم الذين فيهم لكم اللذت، معهم انعَقَدَت المودّاتُ. أنَسيتُمْ يا جَهابِذَةَ النّقْدِ. ومَوابِذَةَ الحَلّ والعَقْدِ. ما أَبْرَزَتْهُ طَوارِفُ القَرائِحِ. وبرّزَ فيهِ الجذَعُ على القارح. منَ العبارات المهَدَّبَة. والاستعارات المُستَعْذَبَة. والرّسائل الموشّحَة. والأساجيع الْمُستَمْلَحَة؟ وهلْ للقُدَماء إذا أنعَمَ النَّظَرَ. مَنْ حضَرَ. غيرُ المَعاني المطْروقَة المَوارد. المعْقولَة الشّوارد. المأثورة عنهُمْ لتَقادُم المَوالد. لا لتقدُّم الصّادر على الوارد؟ وإني لأعْرفُ الآنَ مَنْ إذا أنْشا. وشَّى. وإذا عبّرَ. حبّرَ. وإنْ أَسهَبَ. أَذْهَبَ. وإذا أَوْجَزَ. أَعْجَزَ. وإنْ بَدَهَ. شدَهَ. ومتى اخْتَرَعَ. حرَعَ. فقالَ لهُ ناظورَةُ الدّيوانِ. وعينُ أُولَئكَ الأعْيان: مَنْ قارعُ هذه الصّفاة. وقَريعُ هذه الصّفات؟ فقال: إنّه قرْنُ مَجالكَ. وقَرينُ حدالكَ. وإذا شئت ذاك فرُضْ نجيباً. وادْعُ مُجيباً. لترى عَجيباً. فقال لهُ: يا هَذا إنّ البُغاثَ بأرضنا لا يَستَنْسرُ. والتّمييزَ عندَنا بينَ الفضّة والقضة متيسّرٌ. وقَلَّ من استَهدَفَ للنّضال. فخلّصَ منَ الدّاء العُضال. أو استَسارَ نقْعَ الامْتحان. فلمْ يُقْذَ بالامتهان. فلا تُعرِّضْ عرْضَكَ للمَفاضح. ولا تُعْرضْ عنْ نَصاحَة النَّاصح. فقال: كُلُّ امرئ أعْرَفُ بوسْم قدْحه. وسيَتَفرّى الليلُ عنْ صُبْحه. فتَناجَت الجَماعَةُ فيما يُسْبَرُ به قُلَيْبُهُ. ويُعْمَدُ فيه تقْليبُهُ. فقال أحدُهُمْ: ذَرُوهُ في حصّتي. لأرْميَهُ بحَجَر قصّتي. فإنّها عُضْلَةُ العُقَد. ومحَكُّ الْمُنْتَقَد. فقلَّدوهُ في هذا الأمْر الزَّعامَةَ. تقْليدَ الخوارج أبا نَعامَةَ. فأقْبَلَ على الكهْل وقالَ: اعْلَمْ أين أُوالي. هذا الوالي. وأُرَقَّحُ حالي. بالبَيان الحالي. وكُنْتُ أستَعينُ على تقْويم أوَدي. في بلَدي. بسَعَة ذات يَدي. معَ قلّة عدَدي. فلمّا ثَقُلَ حاذي. ونفدَ رَذاذي. أمّمْتُهُ منْ أرْجائي. برَجائي. ودعوْتُهُ لإعادَة رُوائي وإرْوائي. فَهَشَّ للوفادَة وراحَ. وغَدا بالإفادَة وراحَ. فلمَّا استأذَنْتُهُ في المَراح. الى المُراح. على كاهل المراح. قال: قدْ أَزْمَعْتُ أَنْ لا أَزُوَّدَكَ بَتَاتًا. ولا أَجْمِعَ لكَ شَتَاتًا. أو تُنْشِئَ لي أمامَ ارتِحالِكَ. رِسالَةً تودِعُها شرْحَ حالِكَ. حُروفُ إحْدى كلمتَيْها يعُمّها النَّقْطُ. وحُروفُ الأخْرى لمْ يُعْجَمْنَ قطّ. وقد استأنَيْتُ بَياني حَوْلاً. فَما أحارَ قوْلاً. ونَبَهْتُ فكْري سَنَةً. فما ازْدادَ إلا سنَةً. واستَعَنْتُ بقاطبَة الكُتّاب. فكلٌ منْهُمْ قطّبَ وتابَ. فإنْ كُنتَ صدَعْتَ عنْ وصْفكَ باليَقين. فأت بآية إنْ كُنتَ منَ الصّادقين. فقال لهُ: لقَد استَسْعَيْتَ يَعْبوباً.

واستَسْقَيْتَ أُسْكُوباً. وأعطَيْتَ القوْسَ باريَها. أَسْكُنْتَ الدَّارَ ثَانِيَها. ثُمَّ فكّرَ ريتَما اسْتَجَمّ قريحَتَهُ. واستَدَرّ لَقْحَتَهُ. وقالَ: ألْق دَواتَكَ واقْرُبْ. وخُذْ أداتَكَ واكتُبْ: الكرَمُ ثبّتَ اللهُ جَيْشَ سُعودكَ يَزينُ. واللَّؤمُ غَضَّ الدّهرُ جَفْنَ حَسودكَ يَشينُ. والأرْوَعُ يُثيبُ. والْمُعْورُ يَخيبُ. والحُلاحلُ يُضيفُ. والماحلُ يُخيفُ. والسّمْحُ يُغْذي. والمَحْكُ يُقذي. والعطاء ينجي والمطال يشجي، والدعاء يفي والمدح ينقي والحُرُّ يَجْزي. والإلْطاطُ يُخْزي. واطّراحُ ذي الحُرْمَة غَيٌّ. ومَحْرَمَةُ بَني الآمال بغْيُّ. وما ضنّ إلا غَبينٌ. ولا غُبنَ إلا ضَنينٌ. ولا حزَنَ إلا شَقيٌ. ولا قبَضَ راحَهُ تقيُّ. وما فتئ وعدُك يَفي. وآراؤكُ تَشْفي. وهلالُكَ يُضي. وحلْمُك يُغْضي. وآلاؤكَ تُغْني. وأعداؤكَ تُثْني. وحُسامُك يُفْني. وسؤدَدُكَ يُقْني. ومُواصلُكَ يَجْتَني. ومادحُك يقْتَني. وسماحُكَ يُغيثُ. وسماؤكَ تَغيثُ. ودرُّكَ يَفيضُ. وردُّكَ يَغيضُ. ومؤمِّلُكَ شيْخٌ حَكَاهُ فَيْءٌ. و لمْ يبْقَ لهُ شيءٌ. أمَّكَ بظَن حرصُهُ يثبُ. ومدَحَكَ بنُخَب. مُهورُها تجبُ. ومَرامُهُ يخفُّ. وأواصرُهُ تشفُّ. وإطْراؤهُ يُحْتَذَبُ. وملامُهُ يُحتَنَبُ. وورَاءهُ ضَفَفٌ. مَسَّهُمْ شظَفٌ. وحصّهُمْ حَنَفٌ. وعمّهُمْ قشَفُ. وهوَ في دمْع يُجيبُ. وولَه يُذيبُ. وهَمِّ تَضيّفَ. وكمَد نيّفَ. لمأمول حيّبَ. وإهْمال شيّبَ. وعدوٍّ نَيّبَ. وهُدُوٍّ تغيّبَ. و لمْ يزغْ ودُّهُ فيغْضَبَ. ولا خَبُثَ عودُهُ فيُقْضَبَ. ولا نفَتَ صدْرُهُ فَيُنْفَضَ. ولا نشَزَ وصْلُهُ فَيُبْغَضَ. وما يقْتَضي كرَمُكَ نبْذَ حُرَمه. فبيِّضْ أمَلَهُ بتَحْفيف ألَمه. ينُثّ حمدَكَ بينَ عالَمه. بقيتَ لإماطَة شجَب. وإعْطاء نشَب. ومُداواة شجَن. ومُراعاة يفَن. موصولاً بِخَفْض. وسُرور غَضٍّ. ما غُشيَ معْهَدُ غيٍّ. أو خُشيَ وهْمُ غبيٍّ. والسّلامُ. فلمّا فرَغَ منْ إمْلاء رسالَته. وحلَّى في هَيْجاء البَلاغَة عنْ بَسالَته. أرضَتْهُ الجماعَةُ فعْلاً وقوْلاً. وأوْسَعَتْهُ حَفاوَةً وطَوْلاً. ثمّ سُئلَ منْ أيّ الشُّعوب نجارُهُ. وفي أيّ الشِّعاب وجارُهُ؟ فقال:

وسُروجُ تُرْبَتِي القَديمَهُ
راقاً ومنزلِلَةً جسيمَهُ
يَبَةً ومَنْزَهَةً وقيمَهُ
فيها ولذّآت عَميمَهُ
في روضها ماضي العَزيمَهُ
ب وأجْتلي النّعَمَ الوسيمَهُ
ن ولا حَوادِثَهُ المُليمَهُ
لَتَافْتُ منْ كُربَي المُقيمَهُ
لفذتُهُ مُهجَتي الكَريمَهُ

غسّانُ أُسرتي الصّميمة فالبَيت مثل الشّمس إش فالبَيت مثل الشّمس إش والرّبْعُ كالفردوس مط واها لعيش كان لي أيّامَ أسْحَبُ مُطْرفي أخْتال في بُرد الشّبا لا أتّقي نُوبَ الزّما فلو ان كربا مُثلِف فلو أن كربا مُثلِف أو يُفْتَدَى عيشٌ مضى

منْ عيشه عيْشَ البَهيمَهُ رِ الى العظيمَة والهضيمَهُ الْدي الضّباعِ المُستَضيمَهُ لا شُؤمُها لمْ تتنبُ شيمَهُ أحوالُ فيها مُستَقيمَهُ

فالموثتُ خيرٌ للفتى تقْتادُهُ بُرَةُ الصَّغا ويرَى السّباعَ تَنوشُها والذّئبُ للأيّامِ لوْ ولو استَقامَتْ كانت ال

ثم إنّ حبَرَه نَما الى الوالي. فمَلاً فاهُ باللآلي. وسامَهُ أن ينضَويَ الى أحشائه. ويَليَ ديوانَ إنْشائه. فأحسَبَهُ الحِباءُ. وظَلَفَهُ عنِ الوِلاَيةِ الإباءُ. قال الراوي: وكُنتُ عرَفْتُ عُودَ شَجَرَتِهُ. قبلَ إيناعِ ثمرَتِهِ. وكَدْتُ أنبّهُ على عُلوّ قدْرِهِ. قبلَ استنارَة بدْرِهِ. فأوْحى إليّ بإيماضِ حفْنه. أن لا أحرِّدَ عضْبَهُ منْ حفْنه. فلمّا حرَجَ بطينَ الخُرْج. وفصَلَ فائزًا بالفُلْج. شيّعْتُهُ قاضِياً حقّ الرّعايَةِ. ولاحِياً لهُ على رفْضِ الولايَةِ. فأعْرَضَ مُتَبَسّماً. وأنشَدَ مترنّماً:

أحبُ إليّ من المرْتبَهُ ومعْتبَةً يا لَها مَعْتبَهُ ولا مَنْ يُشيِّدُ ما رتبَهُ ولا تأت أمْراً إذا ما اشْتبَهُ وأدركَهُ الروْعُ لمّا انْتبَهُ لَجَوْبُ البِلادِ معَ المَتْرَبَهُ لأنّ الوُلاةَ لهُمْ نَبوَةٌ ومافيهم مَنْ يربُبُّ الصّنيعَ فلا يخدَعنْكَ لَموعُ السّرابِ فكمْ حالم سرّهُ حُلْمُهُ

## المقامة البرقعيدية

حكى الحارثُ بنُ هَمّامٍ قال: أَزْمَعْتُ الشّخوصَ منْ بَرْقَعيدَ. وقد شمْتُ برْقَ عيد. فكرِهتُ الرّحلةَ عنْ تلك المَدينة. أو أشهدَ بِهَا يوْمَ الزّينة. فلمّا أظلّ بفَرْضِه ونفْله. وأجْلَبَ بَخَيْله ورَجْله. اتّبَعْتُ السُنّةَ في لُبسِ الحَديدِ. وبرَزْتُ معَ مَنْ برَزُللتّعييدِ. وحينَ التَأمَ جمْعُ المُصلّى وانْتَظَمَ. وأخذَ الزّحامُ بالكَظَمِ. طلَعَ شيخٌ في شمْلتَينِ. محْجوبُ المُقلتَيْنِ. وقد اعْتَضَدَ شبْهُ المحْلاةِ. واسْتقادَ لعَجوزِ كالسّعْلاةِ. فوقَفَ وقْفَة مُتهافت. وحيّا تحيّة حافت. ولمّا فرغَ مَنْ دُعائه. أجالَ حَمْسَهُ في وعائه. فأبْرَزَ منْهُ رقاعاً قدْ كُتبنَ بألوانِ الأصّباغ. في أوانِ الفَراغِ. فناوَلَهُن عَجوزَهُ الحَيْزَبونَ. وأمرَها بأنْ تتوسّمَ الزّبونَ. فمَنْ آنسَتْ نَدَى يدَيْهِ. أَلْقَتْ ورقَقةً منهُن لَدَيْه. فأتاحَ ليَ القدَرُ المعْتوبُ. رُقْعَةً فيها مكْتوبُ:

بأوجاع وأوجال

لقَدْ أصبَحْتُ موقوذاً

ومُحْتالٍ ومُغْتالِ
نِ قالٍ لي لإقْلالي
ل في تضليع أعْمالي
وإمْحال وتر ْحال
ولا أخْطُرُ في بال
ر أطْفا لي أطْفالي
لي أغْلالي وأعْلالي
لي أغْلالي وأعْلالي
الى آلٍ ولا والي
على مسْحب إذْلالي
وأسْمالي أسْمَى لي
بسر بال وسروال

ومَمْنُواً بِمُخْتَالٍ
وخَوّانِ مِنَ الْإِخْوا
وإعْمالٍ مِنَ الْإِخْوا
فكمْ أُصْلِي بإنحالٍ
فكمْ أخْطِرُ في بالٍ
فلَيْتَ الدّهْرَ لمّا جا
فلَوْلا أنّ أشْبا
فلَوْلا أنّ أشْبا
ما جهزنْتُ آمالي
ولا جررّنْتُ أذْبالي
فمحْرابي أحْرى بي
فهلْ حُرّ يَرى تخْفي
ويُطْفي حَرّ بَلْبالي

قال الحارثُ بنُ هَمّامٍ: فلما استَعْرَضْتُ حُلةَ الأبيات تُقْتُ الى معرِفَة مُلْحِمها. وراقِمِ علَمها. فناجاني الفكْرُ بأنّ الوُصْلَةَ إلَيْهِ العَجوزُ. وأفتاني بأنّ حُلوانَ المُعرِّف يَجوزُ. فرَصَدْتُها وهي تستَقْري الصّفوف صَفّاً صَفاً. وتستَوكِفُ الأكُفَّ كفاً. وما إنْ ينْجَحُ له عَناءٌ. ولا يرْشَحُ على يدها إناءٌ. فلما أكْدى استِعْطافُها. وكدها مَطافُها. عاذَتْ بالاسْترْجاع. ومالَتْ الى إرجاع الرِّقاع. وأنساها الشيطانُ ذكر رُقعَتي. فلمْ تعُجْ الى بُقْعَتي. وآلَتْ الى الشيْخ باكيةً للحرْمانِ. شاكيةً تحامُلَ الزّمانِ. فقالَ: إنّا للله. وأفوض أمْري الى الله. ولا حوْلَ ولا قوّةَ إلا بالله. ثمّ أنشَدَ:

لمْ يبْق صاف و لا مُعينٌ و لا مُعينٌ و لا مُعينٌ و لا مُعينُ و لا مُعينُ و لا تُمينُ و لا تُمينُ و لا تُمينُ و لا تُمينُ

ثم قال لها: مَنّي النّفْسَ وعِديها. واجْمَعي الرِّقاعَ وعُدّيها. فقالَتْ: لقدْ عدَدْتُها. لمّا استَعَدْتُها. فوحَدْتُ يدَ الضّياعِ. قد غالَتْ إحْدى الرِّقاعِ. فقال: تعْساً لكِ يا لكاعِ! أنُحْرَمُ ويْحَكِ القنَصَ والحِبالَةَ. والقَبَسَ والذُبالةَ؟ إنّها لضِغْتُ على إبّالَة! فانْصاعَتْ تقتُصَّ مَدْرَجَها. وتَنْشُدُ مُدْرَجَها. فلمّا دانَتْني قرَنْتُ بالرُقعَة. وللدُبالةَ؟ إنّها لضِغْتُ على إبّالَة! فانْصاعَتْ تقتُصَّ مَدْرَجَها. وأشَرْتُ الى الدّرهَم. فَبوحي بالسّر المُبهَمِ. وإنْ ورْهَماً وقِطْعَةً. وقلتُ لها: إنْ رَغِبتِ في المَشوفِ المُعْلَمِ. وأشَرْتُ الى الدّرهَمِ. فَبوحي بالسّر المُبهَمِ. وإنْ

#### 

ثمّ قال لي: انْهَضْ الى المُحدَع فأتني بغَسول يَروقُ الطّرْف. ويُنْقي الكَفَّ. وينعِّمُ البَشَرةَ. ويُعطِّرُ النّكهةَ. ويقوِّي المَعدَةَ. ولْيكُنْ نظيفَ الظَّرْف. أريجَ العَرْف. فيَّ الدّقِّ. ناعِمَ السّحْقِ. يحسَبُهُ اللاّمِسُ ذَروراً. ويَخالُهُ الناشِقُ كافوراً. واقْرُنْ به خلالةً نقيّة الأصلِ. محبوبَة الوصلِ. أنيقَة الشّكلِ. مَدْعاةً الى الأكْلِ. لها نحافَةُ الصّبّ. وصقالَةُ العَضْب. وآلَةُ الحرْب. ولُدونَةُ الغُصْنِ الرّطْب. قال: فنَهضْتُ فيما أمرَ. الأكْلِ. لها نحافَةُ العَمرَ. ولمْ أهمْ الى أنّهُ قصَدَ أنْ يَحْدَعَ. بإدْخاليَ المُحدَعَ. ولا تظنّيْتُ أنّهُ سخرَ من الرّسولِ. في المتدْعاء الخلالة والغسولِ. فلمّا عُدْتُ بالمُلتَمسِ. في أقرَبَ منْ رجْعِ النّفَسِ. وحدْتُ الجَوِّ قدْ خَلا. والشَيْخَ والشَيْخَةَ قد أَجْفَلا. فاستَشَطْتُ منْ مَكْرِهِ غضَباً. وأوْغَلتُ في إثْرِهِ طلَباً. فكانَ كمَنْ قُمِسَ في الماء. أو عُرجَ به الى عَنان السّماء.

#### المقامة المعرية

أحبر الحارِثُ بنُ هَمّامٍ قال: رأيتُ منْ أعاجيب الزّمان. أن تقدّم خَصْمان. الى قاضي مَعرّة النّعمان. الحَدُهُما قَدْ ذَهَبَ مَنْهُ الأطْيَبان. والآخَرُ كَانَهُ قَضِيبُ البان. فقال الشيخُ: أيّدَ الله القاضيَ. كما أيّدَ به المُتقاضيَ. إنّهُ كانَتْ في مَمْلُوكَةٌ رَشِقَةُ القدّ. أسيلةُ الحدّ. صَبُورٌ على الكدّ. تُخبّ أحْياناً كالنّهاد. وترقُدُ أطُواراً في المهد. وتجدُ في تمّوز مَسَ البَرْد. ذاتُ عقْلٍ وعنان. وحد وسنان. وكفّ ببنان. وفم بلا أسنان. تأمُنان في مناضَ وتحدد في المهد. وتحدد في بينان. وفم بلا أسنان. ناصحة تُحدَعَةً. حُبَاةٌ طُلَعَةٌ. مطبوعة على المنفَعة. ومطواعة في سَواد وبياض. وتُستقي والسَّعة. إذا قطَعَتْ وصَلَتْ، ومي ناصحة تُحدَعَقُد عَبْراتُهُ طُلَعةٌ. مطبوعة على المنفَعة. وريد المحتق عليك فالمَيت والسَّعة. إذا قطعت وصَلَتْ، ومي السَّعَة. وأطالما حدَمَتْك فجمّلتْ. وربّما حنت عليك فالمَيت وملمَلتُ ومِلَتَهُ. والله اللهي المتعرضي. فأخدَمتُهُ إياها بلا عوض. على أن يجتني نفعها. ولا يُكلّفها إلا وسُعَه. فأولَجَ فيها متاعهُ. وأطالما بها استمتاعهُ ثم أعادها إلي وقد أفضاها. وبذل عنها قيمة لا أرضاها. فقال الحَدثُ أمّا الشيخ مناك ألها المؤمّنةُ في التَّذِين والشَّين. يُقارِنُ مُله سَوادَ العين. يُفشي الإحسان. ويُعذي الإنسان. ويتحامَى اللّسان. إنْ سُودَ جادَ. أو وسَمَ أحاد. وإذا زُودَد وهَبَ وينته. وإذا رُودَد وهَبَ الرّبَقِيد وإذ لا يستقر بمَعْني. ويُستَمتُعُ بزينته. وإنْ لمْ يُطمَع في ليَتِه. فقال لهُما القاضي: إمّا الونيَد. ومَن النَّذر الخُلامُ وقال:

راً عَفاها البلی وسودَها منی لما جذَبْتُ مقودَها بار شها إذ رأی تأودَها أو قیمة بعد أن تجودَها هیك به سبّة تَرودَها تقصر عن أن تفك مرودَها وار ث لمن لم یكن تعودها

ضم من الناسكين خَيْفُ منى مرتهنا مرتهنا ميلة الذي رهنا

أعارني إبرة لأرفو أطما فانخرمت في يدي على خطا فانخرمت في يدي على خطا فلم فلم ير الشيخ أن يُسامحني بل قال هات إبرة تماثلها واعتاق ميلي رهنا لديه ونا فالعين مرهى لرهنه ويدي فالعين مرهى لرهنه ويدي فاسبر بذا الشرح غور مسكنتي فقال: فقال القاضي على الشيخ وقال: إيه. بغير تمويه! فقال:

أقسمَت بالمَشْعر الحرام ومن لو ساعَفَتْنى الأيّامُ لمْ يرنى

منْ إبرة غالَها ولا ثَمنا بمصمیات منْ هاهُنا وهُنا فررنا وبؤساً وغربة وضنی ضرراً وبؤساً وغربة وهو أنا نظیره في الشقاء وهو أنا لما غدا في يدَي مرتهنا فيه اتساع للعفو حين جنى فانظر الينا وبيننا ولنا

و لا تصدّيت أبتَغي بدَلاً لكن قوس الخُطوب تر شقني وخُبْر حالي كخُبْر حالته قد عدل الدهر بيننا فأنا لا هُو يسطيع فك مروده ولا مجالي لضيق ذات يدي فهذه قصّتي وقصّته

فلمّا وعَى القاضي قَصَصهُما. وتبيّن حَصاصَتَهُما وتَخَصُّصَهُما. أبرزَ لهُما ديناراً منْ تحْت مُصَلاهُ. وقال لهُما: اقْطَعا به الخِصامَ وافصلاهُ. فتلقّفَهُ الشيخُ دونَ الحدَث. واستَخلَصهُ على وجه الجلّ لا العبَث. وقال للحدَث: نصْفُه لي بسَهْمٍ مَبرّتي. وسهْمُكَ لي عنْ أرْشِ إِبْرَيَ. ولستُ عنِ الحق أميلُ. فقُمْ وحُذ الميلَ. فعرا الحَدَث لما حدث اكتِئابٌ. واكفَهر على سَمائهِ سَحابٌ. وحَمَ لهُ القاضي. وهيّج أسفَهُ على الدينارِ الماضي. إلا أنّهُ حَبرَ بالَ الفتى وبَلْبالَهُ. بدُرَيْهِمات رضَخ هما له. وقال لهُما: احْتنبا المُعامَلات. وادْرآ المُحاصَمات. ولا تحْضُراني في المُحاكَمات. فما عندي كيسُ الغرامات. فنهضا منْ عنده. فرِحَين برفْده. مُفْصحَين بحَمده. والقاضي ما يخبو ضحَرُهُ. مُذْ بضَّ حجَرُهُ. ولا ينْصُلُ كمدُه. مُذْ رشَح حَلمَدُهُ. حتى إذا أفاقَ منْ غشيتِه. أقبلَ على غاشيتِه. وقال: قدْ أُشرِبَ حسي. ونبّزي حدْسي. أهُما صاحبا دَهاء. لا خصْما ادّعاء. فكيفَ السّبيلُ الى سيرهما. واستنباط سرّهما؟ فقال له نحْريرُ زُمرَتِه. وشرارَةُ حَمرَته؛ إنّه خصْما ادّعاء. فكيفَ السّبيلُ الى سيرهما. واستنباط سرّهما؟ فقال له نحْريرُ زُمرَتِه. قالَ هُما: اصْدُقاني سترة استخراجُ حَبْهُما. إلا بهما. فقفَاهُما عَوْناً يُرْجعُهُما إليْه. فلمّا مَثلا بينَ يدَيه. قالَ هُما: اصْدُقاني سنّ بَكْركُما. ولكُما الأمانُ مَنْ تبعَة مَكْركُما. فأحْحَمَ الحدَثُ واستقالَ. وأقدَمَ الشَيخُ وقال:

والشّبلُ في المَخْبرِ مثلُ الأَسدِ في إبرة يو ما و لا في مرود مالَ بنا حتى غدو نا نجْتَدي وكلَّ جعْدِ الكفّ مغْلولَ اليدِ بالجدّ إنْ أجْدَى و إلاّ بالدَّدِ ونُنْفِدَ العُمْرَ بعيشٍ أَنْكَدِ أنا السَّروجيُّ وهذا ولَدي وما تعدّت ْ يدُهُ و لا يَدي وما تعدّت ْ يدُهُ و لا يَدي وإنّما الدهر المُسيءُ المُعْتَدي كلَّ نَدي الرّاحة عذْب المَوْرِدِ بكُلّ فن وبكلّ مقْصَد لنَجلبَ الرّشْحَ الى الحظّ الصّدي

# و الموتُ منْ بعد لنا بالمَرصَد إنْ لمْ يُفاج اليومَ فاجَى في غد

فقال لهُ القاضي: لله دَرُّكَ فما أعذَبَ نفَثاتِ فيكَ. وواهاً لكَ لوْلا خداعٌ فيكَ! وإني لكَ لمِنَ المُنْذرِينَ. وعليْكَ منَ الحَذرينَ. فلا تُماكِرْ بعْدَها الحاكمينَ. واتّقِ سَطْوَةَ المُتحكّمينَ. فما كُلّ مُسيْطِرٍ يُقيلُ. ولا كُلّ أوان يُسْمَعُ القيلُ. فعاهَدَهُ الشيخُ على اتّباعٍ مَشورَتِه. والارْتداع عن تلبيسِ صورتِه. وفصل عن جهتِه. والخنّرُ يلمَعُ من جبهتِه. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فلمْ أرَ أعجَبَ منْها في تصاريفِ الأسْفارِ. ولا قرَأتُ مِثلَه في تصانيف الأسْفارِ.

#### المقامة الإسكندرية

قالَ الحارثُ بنُ هَمَّام: طَحا بي مَرَحُ الشَّباب. وهوَى الاكتساب. الى أن جُبْتُ ما بينَ فرْغانَةَ. وغانَةَ. أخوضُ الغمارَ. لأجْني الثّمارَ. وأقْتَحمُ الأخْطارَ. لكَيْ أُدركَ الأوْطارَ. وكُنتُ لَقفْتُ منْ أَفْواه العُلَماء. وتَقفْتُ منْ وَصايا الحُكَماء. أنهُ يلْزَمُ الأديبَ الأريبَ. إذا دخَلَ البلَدَ الغريبَ. أنْ يَستَميلَ قاضيَهُ. ويستَخْلصَ مَراضيَهُ. ليشْتَدّ ظهرُهُ عندَ الخصام. ويأمَنَ في الغُربَة جَوْرَ الحُكّام. فاتّخذْتُ هذا الأدَبَ إماماً. وجعلْتُهُ لَمصالحي زماماً. فما دخلْتُ مَدينةً. ولا ولَحْتُ عَرينَةً. إلا وامتزحْتُ بحاكمها امتزاجَ الماء بالرّاح. وتقوّيْتُ بعنايَته تقَوّي الأحْساد بالأرْواح. فبَينَما أنا عندَ حاكم الإسكنْدَريّة. في عشيّة عريّة. وقد أحضَرَ مالَ الصَّدَقات. ليَفُضَّهُ على ذوي الفاقات. إذْ دحَل شيخٌ عفْريَةٌ. تعْثَلُهُ امرأةٌ مُصْبيَةٌ. فقالت: أيّدَ اللهُ القاضيَ. وأدامَ به التّراضي. إني امرأةٌ من أكرَم جُرثومَة. وأطْهَر أرومة. وأشرَف خُؤولَة وعُمومَة. ميسمي الصَّونُ. وشيمَتي الهَوْنُ. وخُلُقي نعْمَ العَوْنُ. وبيْني وبينَ جاراتي بوْنٌ. وكان أبي إذا خطَبَني بُناةُ المحْد. وأرْبابُ الجَدّ. سكَّتَهُم وبكَّتَهُم. وعافَ وُصلَتَهُمْ وصلَتَهمْ. واحتجّ بأنَّهُ عاهَدَ الله تَعالى بحَلْفَة. أن لا يُصاهِرَ غيرَ ذي حِرفَةٍ. فقيّضَ القدَرُ لنَصَبي. ووصبي. أنْ حضَرَ هذا الخُدَعَةُ ناديَ أبي. فأقسَمَ بينَ رهْطِهِ. أَنَّهُ وَفْقُ شَرْطُه. وادَّعي أنهُ طالَما نظَمَ دُرَّةً الى دُرَّة. فباعَهُما ببَدْرَة. فاغْتَرَّ أبي بزَحرَفَة مُحاله. وزوّجَنيه قَبْلَ اختبار حاله. فلمّا استَخْرَجَني منْ كناسي. ورحّلَني عنْ أُناسي. ونقَلَني الى كسْره. وحصّلَني تخْتَ أسره. وحدثتُهُ قُعَدَةً جُثَمَةً. وألفَيْتُهُ ضُجَعَةً نُوَمَةً. وكنتُ صحبْتُهُ برياش وزيٍّ. وأثاث وريٍّ. فما برحَ يَبيعُهُ في سوق الهضم. ويُتْلفُ ثَمَنَهُ في الخَضْم. والقَضْم. الى أنْ مزّقَ ما لي بأسْره. وأَنْفَقَ مالي في عُسْره. فلمّا أنْساني طعْمَ الرّاحة. وغادرَ بيْتي أَنْقَى منَ الرّاحة. قلتُ له: يا هَذا إنّهُ لا مخْبأ بعْدَ بوس. ولا عطْرَ بعْدَ عَروسٍ. فَاهَضْ للاكتِسابِ بصِناعَتِكَ. واحْنِي ثُمَرَةَ براعتكَ. فزعَمَ أن صناعَتَهُ قد رُميتْ بالكَساد. لما ظهرَ في الأرض من الفَساد. ولي منْهُ سُلالةٌ. كَأَنَّهُ خلالَةٌ. وكلانا ما يَنالُ معَهُ شُبْعَةً. ولا ترْقأُ لهُ منَ

الطّوى دمعَةً. وقد قُدتُهُ إليْكَ. وأحضَرْتُهُ لديْكَ. لتَعْجُمَ عودَ دعْواهُ. وتَحْكُمَ بيْنَنا بِما أراكَ اللهُ. فأقْبَلَ القاضي عليْهِ وقال لهُ: قد وعَيْتُ قَصَصَ عِرْسِكَ. فبرْهِنِ الآنَ عن نفسِكَ. وإلا كشَفْتُ عن لَبْسِكَ. وأمرْتُ بحبْسِكَ. فأطْرَقَ إطْراقَ الأَفْعُوانِ. ثُمَّ شَمَّرَ للحرْبِ العَوانِ. وقال:

اسْمَعْ حَديثي فإنّه عجَبُ يُضحَكُ من شرحه ويُنتحَبُ أنا امرؤ ليس في خصائصه عيْبٌ و لا في فخاره ريب والأصلُ غسّانُ حينَ أنتسبُ سَرو جُ داري التي ولدْتُ بها علم طلابي وحبّذا الطّلّب الطّلب العلّاب وشُغلى الدّرسُ والتبحُّرُ في ال منه يُصاغُ القريضُ والخُطَبُ ورأسُ مالى سحْرُ الكَلام الذي أغوص في لُجّة البيان فأخ تارُ اللآلي منْها وأنْتَخبُ قول وغيري للعود يحْتَطبُ و أَجْتَنِي اليانعَ الجَنِيُّ منَ ال وآخُذُ اللفْظَ فضيّةً فإذا ما صُغْتُهُ قيلَ إِنَّهُ ذهبُ بالأدَب المُقْتَني وأحتَلبُ وكُنتُ منْ قبلُ أَمْتَرِي نشَباً مراتباً ليس فوقها رُتب ويمْتَطي أخْمَصي لُرْمَته ربْعي فلمْ أرْض كلَّ منْ يهَبُ وطالَما زُفّت الصِّلاتُ الى أكسدُ شيء في سوقه الأدَبُ فاليوْمَ مَنْ يعْلَقُ الرّجاءُ به

يُرْقَبُ فيهِمْ إلَّ ولا نسَبُ يَبْعَدُ منْ نتْنها ويُجْتَنَبُ منَ اللّيالي وصرْفُها عجَبُ وساورَنْتي الهُمومُ والكُربُ سُلُوكِ ما يستَشينُهُ الحسَبُ ولا بتات ليه أنْقَلبُ بحمل دين من دونه العطب

لا عرض أبنائه يُصان ولا كأنهم في عراصهم جيف كأنهم في عراصهم جيف فحار لُبي لما منيت به وضاق ذر عي لضيق ذات يدي وقادني دهري المليم الى فيعت حتى لم يبق لي سبد وادنت حتى المقلت سالفتي معنب شمّ طويت الحشا على سغب

أجولُ في بيعه وأضْطَرِبُ والعينُ عَبرَى والقلبُ مُكتَئب والعينُ عَبرَى والقلبُ مُكتَئب حَدَّ التَراضي فيحدُث الغضب أن بناني بالنظم تكتسب زخْرَفت قولي لينجَحَ الأرب كعبته تستحثُها النُّجُب ولا شعاري التمويه والكذب إلا مواضي اليراع والكثب في وشعري المنظوم لا السُّخُب ما كُنت أحوي بها وأجتلب ما كُنت أحوي بها وأجتلب ولا تُراقِبْ واحكُمْ بما يجب

لمْ أرَ إلا جهازَها عرضاً فجُلتُ فيه والنّفْسُ كارهة والنّفْسُ كارهة وما تجاوز ت إذ عبثت به فإنْ يكُنْ غاظَها توهّمُها أو أنني إذ عزمت خطبتها فوالّذي سارت الرّفاق الى ما المكْر بالمُحصنات من خُلُقي ولا يَدي مُذْ نشأت نيط بها بل فكْرتي تنظم القَلائد لا كفْ فهذه الحرفة المُشار الى

قال: فلمّا أحكَم ما شادَهُ. وأكملَ إنشادَهُ. عطَفَ القاضي الى الفَتاةِ. بعْدَ أَن شُعفَ بالأبياتِ. وقال: أمّا إِنَّهُ قَدْ ثَبِتَ عَندَ جميع الحُكَامِ. ووُلاةِ الأحْكامِ. انقراضُ جيلِ الكرامِ. وميْلُ الأيامِ الى اللّنامِ. وإي لإحالُ بعْلَكِ صَدوقاً في الكلامِ. بريّاً من المَلامِ. وها هو قد اعتَرَفَ لك بالقرْضِ. وصرّحَ عنِ المَحْضِ. وبيّن مصداق النّظْمِ. وبيّن أنّه مَعروق العظْمِ. وإعْناتُ المُعْذِرِ مَلاَمَةٌ. وحبْسُ المُعسِرِ مألَمةٌ. وكِيثمانُ الفَقْرِ مصداق النّظْمِ. وبيّن أنّه مَعروق العظْمِ. وإعْناتُ المُعذِرِ مَلاَمَةٌ. وحبْسُ المُعسِرِ مألَمةٌ. وكيْمانُ الفَقْرِ وسلّمي لقضاء ربّك. ثمّ إنّهُ فرضَ لهُما في الصّدقات حصةً. وناوَلَهُما منْ دَراهِمهما قَبَصةً. وقالَ لهُما: تعلّلا بهذه العُلالَةِ. وتنديا بهذه البُلالَةِ. واصبْرا على كيْد الزّمانِ وكنة، فعَسى اللهُ أنْ يأتي بالفَتْح أو أمْر من عنده. فنَهَضا وللشيّخ فرْحَةُ المُطْلَقِ من الإسارِ. وهزّةُ الموسِرِ بعْدَ الإعْسارِ. قال الرّاوي: وكنتُ عرفْتُ أنهُ أَبُو رَبِي ساعة بزغَتْ شمسهُ. ونزغَتْ عرسُهُ. وكدُّتُ أفصحُ عن افتنانه. وأنْمارِ أفنانه. ثمّ أشفَقْتُ من عُرفتُ القاضي على بُهتانه. وتؤويقِ لسانه. فلا يرَى عند عرفانه. أن يُرشِّحَهُ لإحسانه. فاحَمْتُ عنِ القاضي على بُهتانه. وطوَيتُ ذكرَهُ كطيّ السّجلِّ للكتاب. إلا أني قُلتُ بعدَما فصلَ. ووصلَ الى ما القولُ إخمامُ المُرتاب. وطويَتُ دَكَرَهُ كطيّ السّجلِّ للكتاب. إلا أني قُلتُ بعدَما فصلَ. ووصلَ الى ما وملَنَ أن رجَعَ مُتدَهِدهاً. وقيهُ مَنْ مَهْقَهاً. فقال له القاضي: مَهيَمْ. يا أبا ومريّم؟ فقال: لهُذ ماذا رأيت. وما الذي وعَيْت؟ قال: لمُ مريّم؟ فقال: لقدْ عاينْتُ عَجبًا. وسمعتُ ما أنْشأ لي طَرَبًا. فقال لهُ: ماذا رأيت. وما الذي وعَيْت؟ قال: لمْ

## وأزورُ السَّجْنَ لوْلا حاكِمُ الإسكندريَّة

فضحكَ القاضي حتى هوَتْ دَنَّيْتُهُ. وذوَتْ سكينتُهُ. فلمّا فاء الى الوَقارِ. وعقّبَ الاستغْراب بالاستغْفارِ. قال: اللهُمّ بحُرمَة عبادكَ المقرّبينَ. حرّمْ حبْسي على المتأدّبينَ. ثمّ قال لذلكَ الأمين: عليّ به. فانطلقَ مُجدّاً بطلَبه. ثمّ عادَ بعد لَايه. مخبّراً بنايه. فقال له القاضي: أمّا إنّه لوْ حضَرَ. لَكُفيَ الحذرَ. ثمّ لأوْلَيْتُهُ ما هو به أوْلى. ولأريتُهُ أنّ الآخِرَةَ حيرٌ لهُ من الأولى. قال الحارثُ بنُ همّام: فلمّا رأيتُ صَغْوَ القاضي إليه. وفَوْتَ ثمرَة التّنبيه علَيْه. غَشيَتني نَدامَةُ الفرَزْدَق حينَ أبانَ النّوارَ. والكُسَعيّ لمّا استَبانَ النّهارَ.

## المقامة الرحبية

حكى الحارثُ بنُ هَمّامٍ قال: هتَفَ بي داعي الشّوْق. الى رَحبة مالكِ بن طَوْق. فلبّينَهُ مُمتَطياً شملةً. ومُنتَضياً عَزْمَةً مُشمَعِلَةً. فلمّا أَفْرِغَ في قالبِ الجَمالِ. وألبسَ من الحُسنِ حُلّة الكَمال. وقد اعْتَلَقَ شيخٌ برُدْنِهِ. يدّعي آنَهُ رأيتُ عُلاماً أفْرِغَ في قالبِ الجَمالِ. وألبسَ من الحُسنِ حُلّة الكَمال. وقد اعْتَلَقَ شيخٌ برُدْنِهِ. يدّعي آنَهُ اعْتَل باينه. والغُلامُ يُنكِرُ عرفَتُهُ. ويُكْبرُ قرفَتهُ. والخِصامُ بينهُما مُتطايرُ الشَّرارِ. والزِّحامُ عليهما يجمّعُ بين الأخيارِ والأشرارِ. الى أن تَراضَيا بعْد اشتِطاطِ اللّدَد. بالتّنافُر الى والي البلّدِ. وكان ممّن يُرنَّ بالهَناتِ. ويغلّبُ حُبَّ البَين على البّنات. فأسْرَعا الى ندُوتِه. كالسُّلَيكِ في عَدُوتِه. فلمّا حضراه. حدّد الشيخُ ويغلّبُ حُبَّ البّنين على البّنات. فأسْرَعا الى ندُوتِه. كالسُّلَيكِ في عَدُوتِه. فلمّا حضراه. حدّد الشيخُ الفيكُمُ أقاك. على عدواهُ. واستَنطق العُلامَ وقد فتنّهُ بمحاسنِ غُرتِه. وطَرَّ عقلَه بتصفيف طُرّتِه. فقال: إنّه عدلان منَ المُسلمين. وإلا فاستَنوف منهُ اليَمينَ. فقال الشيخُ النَّه خلالُه خصياً. وأفاحَ دمَهُ حالياً. فأتَى لي عدلان منَ المُسلمين. وإلا فاستَوْف منهُ اليَمينَ. ليبينَ لكَ أيصُدُقُ أمْ يمينُ؟ فقال لهُ: أنتَ المالك المُلكِ. مع وحُدكِ المُتهالك. على ابنك الهالك. فقال الشيخُ للعُلام: قلْ والذي زيّن الجباهَ بالطُّرَرِ. والعُيونَ بالحَورِ، والحَورَ بالنَّسَمَم. والخُدودَ باللَهب. والمُنونَ بالسَقمِ. والنَّذو بالشَتمَم. والخُدودَ باللهب. ولمَا عَمْداً. وإلا فرَمي اللهُ حَفْي بالعَمشِ. وحدتي بالنَمَشِ. وطُرَّقِ بالجَمَا. وطلَّعي بالبَلَح. وطلَّعي بالبَلَح. وومَدي بالبَهارِ. ومِسْتَعَي بالبَلْح. وطلَعي بالبَلَح. وومَدي بالبَمارِ. ومُسْتَعَي بالبَخر. وبَدْري بالمُحاق. وفضَتِ بالنَمَشِ. وطُرَّقِ بالجُلَح. وطلَعي بالبَلَح. وورَدواتِ وورَدْقِ بالبُهارِ. ومِسْتَعَيْ بالبُخاو. وبَدْري بالمُحاق. وفضَتِ بالاحْتراقِ. وشعاعي بالإظلام. ووَاتِ

بالأقْلام. فقالَ الغُلامُ: الاصْطلاءَ بالبَليّة. ولا الإيلاءَ بهذه الأليّة. والانقيادَ للقَوَد. ولا الحَلفَ بما لمْ يحلفْ به أحدٌ. وأبي الشيخُ إلا تَحْريعَهُ اليَمينَ التي اخترَعَها. وأمْقَرَ لهُ جُرَعَها. ولم يزَل التّلاحي بينَهُما يستَعرُ. ومَحجّةُ التّراضي تعرُ. والغُلامُ في ضمْن تأبّيه. يخْلُبُ قلْبَ الوالي بتلوّيه. ويُطْمعُهُ في أنْ يلبّيه. الى أن رانَ هَواهُ على قلْبه. وألَبّ بلُبّه. فسوّلَ لهُ الوجدُ الذي تيّمَهُ. والطّمَعُ الذي توَهّمَهُ. أنْ يُخلّصَ الغُلامَ ويستخلصَهُ. وأن يُنقذَهُ من حبالَة الشيخ ثمّ يقتَنصَهُ. فقال للشيخ: هلْ لكَ فيما هوَ أَلْيَقُ بالأقْوى. وأقرَبُ للتَّقْوى؟ فقالَ: إلَمَ تُشيرُ لأَقْتَفيه. ولا أقفُ لكَ فيه. فقال: أرى أنْ تُقصرَ عن القيل والقال. وتقتَصرَ منهُ على مئة مثْقال. لأتحمّلَ منْها بعْضاً. وأجْتَبي الباقيَ لكَ عُرْضاً. فقالَ الشيخُ: ما مني حلافٌ. فلا يكُنْ لوعدكَ إخْلافٌ. فنقَدَهُ الوالي عشرينَ. ووزّعَ على وزَعَته تكْملَةَ خمْسينَ. ورقّ ثوْبُ الأصيل. وانقطَعَ لأَجْله صوْبُ التّحصيل. فقالَ: خُذْ ما راجَ. ودَعْ عنْكَ اللّجاجَ. وعليّ في غد أنْ أتوصّلَ. الى أن ينضّ لكَ الباقي ويتحصّلَ. فقال الشيخُ: أَقْبَلُ منْكَ على أَنْ ألازِمَهُ ليْلَتى. ويرْعاهُ إنْسانُ مُقلَتى. حتى إذا أعْفي بعْدَ إسْفار الصّبح. بما بَقيَ منْ مال الصّلْح. تخلّصَتْ قائبَةُ من قُوب. وبَرئَ بَراءةَ الذَّنْب منْ دم ابن يعْقوبَ. فقالَ لهُ الوالي: ما أُراكَ سفمْتَ شَططاً. ولا رُمْتَ فرَطاً. قال الحارثُ بنُ همّام: فلمّا رأيتُ حُجَجَ الشيخ كالحُجَج السُرَيجيّة. علمتُ أنه علَمُ السَّروجيّة. فلبثْتُ الى أن زهَرَتْ نُجوم الظّلام. وانتَشَرتْ عُقودُ الزّحام. ثمّ قصَدْتُ فناء الوالي. فإذا الشيخُ للفتي كالي. فنَشَدْتُه اللهُ أهُوَ أبو زيد؟ فقال: أيْ ومُحلّ الصّيد. فقُلتُ: مَنْ هذا الغُلامُ. الذي هفَتْ لهُ الأحْلامُ؟ قال: هوَ في النسبِ فرْحي. وفي المكتَسَب فخّي! قلت: فهَلاّ اكتفَيْتَ بمَحاسن فطرَته. وكفَيتَ الواليَ الافتتان بطُرّته؟ فقال: لوْ لمْ تُبرزْ جَبْهَتُهُ السّينَ. لَما قَنْفَشْتُ الخمسينَ. ثمّ قال: بت الليلةَ عندي لنُطْفئ نارَ الجَوى. وتُديلَ الهَوى. من النَّوى. فقدْ أَجْمَعْتُ على أَنْ أَنْسَلَّ بسُحرَة. وأُصْليَ قلبَ الوالي نارَ حسْرَة! قال: فقَضَيتُ الليلةَ معَهُ في سَمَر. آنقَ منْ حَديقَة زهَر. وخَميلة شجَر. حتى إذا لألأ الأفُقَ ذنَبُ السِّرْحان. وآنَ انبلاجُ الفجْر وحانَ. ركبَ مثنَ الطّريق. وأذاقَ الوالي عذابَ الحريق. وسلّمَ إليّ ساعَة الفراق. رُقعَةً مُحكمَةَ الإلْصاق. وقال: ادْفَعْها الى الوالي إذا سُلبَ القَرار. وتحقّقَ منّا الفرارَ. ففضَضْتُها فعْلَ المتملّس. منْ مثل صحيفَة المتلمّس. فإذا فيها مكتوبٌ:

سادِماً نادِماً يعَض اليَدَيْنِ الْبَهُ فاصْطلَى لَظى حسْرتَيْنِ عينَيْنِ عينَيْنِ عينَيْنِ عينَيْنِ عينَيْنِ دي طلابُ الآثارِ من بعدِ عينِ

قُلْ لو الِ غادَرْتُه بعْدَ بيْني سلّبَ الشيخُ مالهُ وفتاهُ جادَ بالعينِ حينَ أعمى هواهُ خفّضِ الحُزنَ يا مُعَنّى فما يُجْ

ل لدى المُسلمين رُزْءُ الحُسينِ والنَّبيبُ الأريبُ يبْغيَ ذَينِ النَّ صيد الظّباء ليس بهينِ أن صيد الظّباء ليس بهينِ ولو كان مُحدَقاً باللُجينِ دَولك يلْق غير خُفي حُنينِ رُبِّ برْق فيه صواعق حَينِ رُبِّ برْق فيه صواعق حَينِ تكتسي فيه توب ذُل وشينِ سي وبذر الهوى طموح العينِ

ولَئِنْ جَلّ ما عَراكَ كما ج فقد اعتضنت منه فهماً وحزْماً فاعص من بعدها المطامع واعلَمْ لا و لا كُلّ طائر يلجُ الفَخّ ولَكَمْ مَنْ سعى ليصطادَ فاصطي فتبصر و لا تشم كلّ بروق واغضئض الطّرف تسترح من غرام فبكاء الفتى اتباع هوى النف

قال الرَّاوي: فمزَّقتُ رُقعتَهُ شذَرَ مذَرَ. و لمْ أُبَلْ أَعَذَلَ أم عذَرَ.

#### المقامة الساوية

حدّثَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال: آنستُ منْ قلْبِي القَساوَةَ. حينَ حللتُ ساوَةَ. فأحذْتُ بالحَبْرِ المأثورِ. في مُداواتِها بزيارة القُبورِ. فلمّا صرْتُ الى محلّة الأموات. وكفات الرُفات. رأيتُ جُعْعًا على قبْرِ يُحْفَرُ. وَجُنُوزِ يُقبَرُ. فَانْحَرْتُ إليْهِمْ مَتَفَكّرًا في المآلِ. متذكّراً مَنْ درجَ منَ الآلِ. فلما الحَدوا المَيْتَ. وفاتَ قوْلُ لَيْتَ. أشرفَ شيخٌ من رُباوَة. متخصّراً بهراوَة. وقدْ لفّعَ وجهه بردائه. ونكّر شخصة للمَهائه. فقال: لمثلِ هذا فلْيعْمَلِ العاملونَ. فادّكرُوا أيّها الغافلونَ. وشمّروا أيّها المقصّرونَ. وأحسنوا النّظرَ أيه المتبصّرونَ! ما لكُمْ لا يَحْزُنُكمْ دفْنُ الأثراب. ولا يهولُكُمْ هيلُ التراب؟ ولا تعْباونَ بنوازِلَ الأحْداث. ولا تستعبّدونَ للزولِ الأحْداث؟ ولا تستعبّرونَ لعَين تدْمَعُ. ولا تعتبرونَ بنعْي يُسمَعُ؟ ولا ترتاعونَ لإلْف يُفقَدُ. ولا ليتونَ للنُولِ الأحْداثِ ويشبَهُ مُواراةَ نسيبه. ويخكُرُهُ في المنتعبدونَ المناحَة تُعْقَدُ بيشيعُ أحدُكُمْ نعْشَ الميْت. وقلبُهُ تلقاءَ البيت. ويشهدُ مُواراةَ نسيبه. وفكُرُهُ في التنافونَ للنسبة، المنترامَ الأحبّة. واستَكثَتُم لاعتراضِ العُسرة. واستَهَنَثُمْ بانقراضِ الأسرَة. وضحكُتُم عندَ الدّفْنِ. ولا ضحككُمُ هياءَ الزَّفْنِ. وتبختَرثُمْ خلفَ الجنائِز. ولا تبختُرَكُمْ يومَ قبْضِ الجوائِز. وأعْرَضْتُمْ عنْ تعْديدِ ولا ضحككُمُ هيا المؤونَ ذكرَ الموتِ ببالي. وعن تحرُّق النواكِلِ. الى التَائْقِ في الملكلِ. لا تُبالونَ بَمْنَ هوَ بال. ولا تُخْطِرونَ ذكرَ الموتِ ببالي. حتى كَانَكُمْ قد علِقتُمْ من الجِمامِ. بذِمامٍ. أو حصَلْتُمْ من الزّمانِ. على أمانٍ.

# أو وثِقْتُمْ بسلامةِ الذّاتِ. أو تحقّقُتُمْ مُسالَمَة هادِمِ اللّذّاتِ. كَلاّ ساء ما تتوهّمونَ. ثمّ كلاّ سوفَ تعلَمونَ! ثمّ أنشدَ:

الى كمْ يا أخا الوَهمْ وتُخْطى الخَطأ الجَمّ أمَا أنْذركَ الشّيبْ و لا سمْعُكَ قدْ صمّ أمًا أسمعك الصوّث فتَحْتاطَ و تهتمْ وتختالُ من الزهو كأن الموت ما عم " و إبطاءُ تلافيك عُيوباً شمْلُها انْضَمّ فَما تقْلَقُ منْ ذاكْ تلظّيت من الهمّ منَ الأصفر تهتَشّ تغامَمْتَ ولا غمّ و تعْتاصُ و تَز ْوَ رَ ومنْ مانَ ومنْ نَمّ وتحتال على الفَلْس ا و لا تَذكُرُ ما ثُمّ لما طاحَ بكَ اللَّحْظْ جَلا الأحزانَ تغْتَمّ إذا عايَنْتَ لا جمع ا و لا خال و لا عمّ

أيا من يدّعي الفّهمْ تُعبّى الذّنْبَ والذمّ أمًا بانَ لكَ العيب وما في نُصحه ريْبْ أمًا نادَى بكَ الموت ْ أما تخشَّى من الفَوات اللهَوات اللهَوات اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فكمْ تسدَرُ في السهْوْ وتتْصبَّ الى اللَّهوْ و حَتَّام تَجافِيكُ طباعاً جمعت فيك إذا أسخطت مو الاك وإنْ أخفَقَ مسعاك وإنْ لاحَ لكَ النَّقشْ وإن مر بك النّعشْ تُعاصي النّاصحَ البَرّ وتتْقادُ لمَنْ غَرّ وتسعى في هُوى النّفسْ وتتسكى ظُلمة الرمس ولو ْ لاحظَّكَ الحظَّ و لا كُنتَ إذا الوَعظْ ستُذْري الدّم لا الدّمع الله المسلّمة يقي في عرصنة الجمع المعم

الى اللحد وتتُغطّ الى أضيق منْ سمّ ليستأكلَهُ الدّود ويُمسي العظمُ قد رمّ

منَ العراض إذا اعتُدّ على النار لمَن أمّ ومن ذي عزة ذَلُّ وقال الخطْبُ قد طمّ لما يحُلو به المُرّ وما أقلعث عن ذمّ وإنْ لانَ وإن سرّ بأفعى تنفُثُ السمّ فإن الموت لاقيك وما ينكُلُ إنْ همّ إذا ساعدَكَ الجدّ فَما أسعد من زم وصدّقْهُ إذا نتّ فقد أفلح من رم بما عمّ وما خص و لا تحرص على اللَّمّ و عود كفّك البذل البذل ونزهها عن الضم ودعْ ما يُعقبُ الضبيرْ كأني بك تتحط وقد أسلمك الرهط هناك الجسم ممدود الى أن ينخر العود

ومنْ بعد فلا بُدّ صراطٌ جَسْرُهُ مُدّ فكمْ من مُرشد ضلّ وكم من عالِم زلّ فبادِرْ أَيِّها الغُمْرْ فقد كاد يهي العُمر ، و لا ترْكُن الى الدهر ، فتُلْفي كمن اغتر وخفّض من تراقيك وسار في تراقيك وجانب صعر الخد وزُمّ اللفْظَ إنْ ندّ ونفِّسْ عن أخى البثّ ورُمّ العملَ الرثّ ورشْ مَن ريشُهُ انحص و لا تأسَ على النّقص ، وعاد الخُلُقَ الرّذْلْ و لا تستمع العذل ْ و زور د نفسك الخير

وخَفْ منْ لُجّة اليمّ وقد بُحت كمن باحْ بآدابي يأتمّ وهيئ مركب السير بذا أوصيت يا صاح فطوبي لفتي راح

ثُمَّ حسرَ رُدنَهُ عن ساعد شديد الأسْرِ. قد شدّ علَيه جبائرَ المكْرِ لا الكسْرِ. متعرّضاً للاستماحة. في معرَضِ الوقاحَةِ. فاختلَبَ به أُولئكَ المَلَا. حتى أثْرَعَ كُمّهُ وَمَلا. ثُمَّ انحدَرَ من الرّبوةِ. جذلاً بالحَبوةِ. قال الراوي: فجاذَبْتُه منْ وَرائِهِ. حاشيةَ رِدائِهِ. فالتَفَتَ إليّ مُستسلِماً. وواجهَني مُسلِّماً. فإذا هُوَ شيخُنا أبو زيدٍ بعينِه. ومَينه. فقلتُ له:

أفانينُكَ في الكيدْ ولا تعبا بمَنْ ذمّ

الى كمْ يا أبا زيدْ لينحاشَ لكَ الصيدْ

فأحابَ من غير استحْياء. ولا ارْتياء. وقال:

وقُلْ لي هل تَرى اليومْ متى ما دَستُهُ تمّ تبصر ودع اللوم فتًى لا يقمر القوم

فقلتُ لهُ: بُعداً لك يا شيخَ النّارِ. وزامِلَةَ العارِ! فَما مَثلُكَ في طُلاوَةِ علانِيَتِك. وخُبثِ نيّتك. إلا مثَلُ رَوْثِ مفضَّضٍ. أو كَنيف مبيَّضٍ. ثمّ تفرّقْنا فانطلَقْتُ ذاتَ اليَمين وانطلقَ ذات الشِّمالِ. وناوَحْتُ مهَبّ الجُنوبِ وناوحَ مهبّ الشَّمالِ.

#### المقامة الدمشقية

حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: شخصْتُ منَ العراقِ الى الغوطَة. وأنا ذو جُرْد مربوطة. وجدة مغبوطة. يُلْهِيني خُلُوُّ النَّرْعِ. ويزْدَهيني حُفولُ الضَّرْعِ. فلمّا بلغتُها بعدَ شقّ النفْسِ. وإنْضاء العنْسِ. أَلفيتُها كما تصفها الألسُنُ. وفيها ما تشتَهي الأنفُسُ وتلَد الأعيُنُ. فشكرْتُ يدَ التّوى. وحرَيْتُ طلَقاً مع الهَوى. وطفقْتُ أَفُضَ خُتومَ الشّهَواتِ. وأجْتَني قُطوفَ اللّذّاتِ. الى أن شرعَ سفرٌ في الإعْراق. وقد استفقْتُ منَ الإغْراق. فعادَني عيدٌ منْ تَذْكارِ الوطنِ. والحَنينِ الى العطنِ. فقوّضْتُ حيامَ الغيبَة. وأسرَجْتُ حَوادَ الأوبَةِ. ولمّا تأهّبَتِ الرّفاقُ. واستتبّ الاتّفاقُ. ألَحْنا منَ المسيرِ. دونَ استِصْحابِ الحَفيرِ. فرُدْناهُ منْ كلّ قبيلة. وأعْمَلنا في تحصيله ألف حيلة. فأعْوزَ وجْدائه في الأحياء، حتى حلنا أنه ليس من الأحياء مخارت لعوزه عُرُومُ السيّارَةِ. وانْتَدَوْا ببابِ جَيْرُونَ للاستِشارَةِ. فما زالوا بينَ عَقدٍ وحلٍ. وشزَرٍ وسحْلٍ. الى أن نفد

التّناجي. وقنَطَ الرّاجي. وكان حذَتَهُمْ شخصٌ ميسَمُهُ ميسَمُ الشبّان. ولَبوسُهُ لَبوسُ الرّهبان. وبيَده سُبْحَةُ النَّسْوان. وفي عينه ترجَمَةُ النَّشوان. وقد قيَّدَ لحظَهُ بالجَمْع. وأرهَفَ أذْنَهُ لاستراق السَّمْع. فلمَّا أن انْكَفَاوْهُمْ. وقد برحَ لهُ حَفَاوْهُمْ. قال لهُمْ: يا قومُ ليُفرخْ كَرْبُكُمْ. وليَأْمَنْ سرْبُكُمْ. فسأخْفُرُكُمْ بما يسرو روْعَكُمْ. ويبدو طوعَكُمْ. قال الرّاوي: فاستَطْلَعنا منهُ طلْعَ الخفارَة. وأسْنَينا لهُ الجَعالَةَ عن السّفارة. فزعَم أَنَّهَا كَلَمَاتٌ لُقَّنَهَا فِي الْمَنامِ. ليحتَرسَ بِها منْ كَيْد الأنامِ. فجعَلَ بعْضُنا يومضُ الى بعْض. ويقلّبُ طرْفَيْه بينَ لحْظ وغضٍّ. وتبيّنَ لهُ أنّا استَضْعَفنا الخبَرَ. واستَشْعَرْنا الخَوَرَ. فقال: ما بالُكُمُ اتّحذْتُمْ حدّي عبثاً. وجعلتُمْ تبري خَبَثاً؟ ولَطالَما والله حُبْتُ مَخاوفَ الأقْطارِ. وولجْتُ مَقاحمَ الأخْطارِ. فغَنيتُ بِما عنْ مُصاحبَة خَفير. واستصْحاب جَفير. ثمّ إني سأنْفي ما رابَكُمْ. وأستَسلُّ الحذَرَ الذي نابَكُمْ. بأنْ أُوافقَكُمْ في البَداوة. وأرافقَكُمْ في السّماوَة. فإنْ صدقَكُمْ وعْدي. فأحدّوا سعْدي. وأسْعدوا حدّي. وإنْ كذبَكمْ فَمي. فمزّقوا أَدَمي. وأرِيقوا دَمي. قال الحارثُ بنُ هَمَّامٍ: فأُلْهِمْنا تصْديقَ رؤياهُ. وتحْقيقَ ما رَواهُ. فترَعْنا عن مُجادَلَته. واستَهَمْنا على مُعادلَته. وفصَمْنا بقوْله عُرى الرّبائث. وألغَيْنا اتّقاءَ العابث والعائث. ولمّا عُكمَت الرّحالُ. وأزفَ التّرْحالُ. استَترَلْنا كلماته الرّاقيةَ. لنجْعَلَها الواقيَةَ الباقيَةَ. فقال: ليقْرأ كُلُّ منكُمْ أمَّ القُرآن. كلّما أَظَلُّ المَلُوانِ. ثُمَّ لَيَقُلْ بِلسانِ حاضع. وصوْتِ حاشِع: اللهُمّ يا مُحْيي الرُفاتِ. ويا دافِعَ الآفاتِ. ويا واقيَ المخافاتِ. ويا كريمَ المُكافاةِ. ويا موئِلَ العُفاةِ. ويا وليّ العفْوِ والمُعافاةِ. صلّ على محمّدِ حاتِمِ أنبِيائِكَ. ومبلِّغ أنبائكَ. وعلى مصابيح أسرته. ومفاتيح نُصرته. وأعذْيي منْ نزَغات الشياطين. ونَزوات السّلاطين. وإعْناتِ الباغينَ. ومُعاناةِ الطّاغينَ. ومُعاداةِ العادينَ. وعُدُوان الْمعادينَ. وغلَب الغالبينَ. وسلَب السّالبينَ. وحيَل المُحْتالينَ. وغيَل المُغْتالينَ. وأحرْني اللهُمّ منْ جَوْر المُجاورينَ. ومُجاوَرَة الجائرينَ. وكُفّ عني أكُفّ الضَّائمينَ. وأخرجْني منْ ظُلُمات الظَّالمينَ. وأدْخلْني برحْمَتكَ في عبادكَ الصَّالحينَ. اللهُمّ حُطْني في تُرْبَتي. وغُرْبَتِ. وغيْبَتِي. وأوبَتِي. ونُجْعَتِ. ورجْعَتِ. وتصرُّفِ. ومُنصَرَفِي. وتقلّبي. ومُنقلَبي. واحْفَظْني في نفْسي. ونفائسي. وعرْضي. وعرَضي. وعدَدي. وعُدَدي. وسكَني. ومسْكَني. وحَوْلي. وحالي. وملي. ومآلي. ولا تُلحقْ بي تغييراً. ولا تُسلّطْ عليّ مُغيراً. واجْعَلْ لي منْ لدُنْكَ سُلطاناً نَصيراً. اللهُمّ احرُسْني بعينك. وعونكَ. واخْصُصْني بأمنكَ. ومنّكَ. وتولّني باحتيارِكَ وحيركَ. ولا تكِلْني الى كِلاءَة غيرك.

وهَبْ لِي عافيَةً غيرَ عافِيَة. وارْزُقْني رَفاهيَةً غيرَ واهيَة. واكْفِي مَخاشيَ اللأوَاء. واكْنُفْني بغواشي الآلاء. ولا تُظفَرْ بِي أَظفارَ الأَعْدَاء. إنّك سميعُ الدُعاء. ثمّ أَطرَقَ لا يُديرُ لحْظً. ولا يُحيرُ لفْظً. حتى قُلْنا: قد أَبلَسَتْهُ حَشيةٌ. أو أخرَسَتْهُ غشيَةٌ. ثمّ أقنعَ رأسَهُ. وصعّدَ أنفاسَهُ. وقال: أُقسِمُ بالسّماء ذاتِ الأبراج. والأرضِ ذاتِ الفِحاجِ. والماءِ التَّجّاجِ. والسّراجِ الوهّاجِ. والبحْرِ العجّاجِ. والهواءِ والعَجاجِ. إنّها لَمِنْ أَيمَنِ

العُوذِ. وأغْنى عنكُمْ منْ لابسي الخُوذِ. مَنْ درَسها عندَ ابتسامِ الفَلَقِ. لَم يُشفِقُ منْ حطْبِ الى الشَّفقِ. ومنْ ناجَى كِما طَلِيعَةَ الغسَقِ. أَمِنَ لِيلَتَهُ مَنَ السَّرَقِ. قال: فتلقنّاها حتى أثْقنّاها. وتدارَسْناها لكَيْ لا ننساها. ثمّ سرْنا نُوْجي الحَمولات. بالدَّعُوات لا بالحُداق. وغْمي الحُمولات. بالكَلمات لا بالكُماة. وصاحبُنا يتعَهّدُنا بالعَشيّ والغداق. ولا يستَنْجِزُ مِنّا العدات. حتى إذا عاينًا أطْلالَ عائقً. قال لنا: الإعائة الإعانة! فأحضَرْناهُ المُعْلومَ والمُكتومَ. وأرْيْناهُ المُعْكومَ والمُختومَ. وقُلْنا لهُ: اقْضِ ما أنت قاضٍ. فما تجدُ فينا غيرَ راضٍ. فما استَحقّهُ سوى الخفّ والزَّينِ. ولا حَليَ بعينه غيرُ الحَليي والعَينِ. فاحتَمَل منهُما وقْرَهُ. وانهَ بما يستُد فَقْرَهُ. ثمّ حالَسَنا مُخالَسَةَ الطَّرّارِ. وانْصلَتَ مَنّا انصلاتَ الفَرّارِ. فأوحَشَنا فراقُهُ. وأدْهَشَنا امتراقُهُ. ولمُ نزلْ ننشُدُهُ بكلّ ناد. ونستَخبُرُ عنهُ كلَّ مُغو وهاد. الى أن قيل: إنّه مُذْ دخلَ عائةً. ما زايلَ الحانةَ. فأغُراني خُبْثُ هذا القولُ بسبكه. والانسلاكِ فيما لستُ منْ سلْكه. فادّلَحْتُ الى الدّسكرَة. في هيئة منكرّة في الحلق بسبيكه. والانسلاكِ فيما لستُ منْ سلْكه. فادّلَحْتُ الى الدّسكرَة. في مُنهَّ وهو تارةً يستَنْزِلُ الدِّنانَ. وطَوْراً يستَنطِقُ العيدانَ. ودَفعةً يستنشقُ الرَّيْحانَ. وأحرَى يعْمُ وهودَ مَنْ أَمْسِه. قلتُ: أوْلى لكَ يا ملْعونُ. أأنسيتَ يومَ يغازِلُ الغِرْلانَ. فلمّا عثرْتُ على لَبْسه. وتفاوُت يومِه مَنْ أَمْسِه. قلتُ: أوْلى لكَ يا ملْعونُ. أأنسيتَ يومَ حَيْرونَ؟ فضحكَ مُستَغرِبًا. ثمُ أنشدَ مُطَرِّبًا:

وعفْتُ النّفارَ الأجْني الفرَحْ لَجَرّ ذُيولِ الصبّي والمَررَحْ لَجَسُو العُقارِ ورشْفِ القدَحْ لَحَسُو العُقارِ ورشْفِ القدَحْ لَما كانَ باحَ فَمي بالمُلَحْ الما كانَ باحَ فَمي بالمُلَحْ المبّيحْ المبيّنَ العراقِ بحملِ السبّيحْ ولا تعتبُن فعُذْري وضحَ بمغني أغن ودَن طفحْ وتشفي السّقامَ وتنفي التررح وتشفي السّقامَ وتنفي التررح أماط سُتور الحيا واطرح أرال اكتتام الهوى وافتضح فزند أساك به قد قدح فرند أساك به قد قدرح ببنت الكروم التي تُقترح في

لزمتُ السّفار وجُبتُ القفار وخُضتُ المحيول وخُضتُ السّيول ورُضتُ الحيول ومطتُ الوقار وبعث العقار ولو لا الطّماحُ الى شُرب راح ولا كان ساق دَهائي الرّفاق فلا تغضبَن ولا تصخبَن فلا تعجبَن اشيْخِ أَبن فإن المُدامَ نُقوي العظام فإن المُدامَ نُقوي العظام وأصنفي السّرور إذا ما الوقور وأحلى الغرام إذا المُستهام وأحلى الغرام إذا المُستهام وداو الكُلومَ وسلِّ الهُمومَ وداو الكُلومَ وسلِّ الهُمومَ

بَلاءَ المَشوقِ إذا ما طمَحْ جبالُ الحديدِ لهُ إنْ صدَحْ وصالَ المليحِ إذا ما سمَحْ ودعْ ما يُقالُ وخُذْ ما صلَحْ ومُدَّ الشّباكَ وصدْ مَنْ سنَحْ وأوْلِ الجَميلَ ووالِ المنحْ فمَنْ دقّ بابَ كريمٍ فتَحْ

وخُص الغَبوق بساق يسوق وشاد يُشيد بصوت تميد وعاص النصيح الذي لا يُبيح وجُلْ في المحال ولو بالمُحال وفارق أباك إذا ما أباك وصاف الخليل وناف البَخيل ولذ بالمتاب أمام الذهاب

فقلتُ لهُ: بَخِ بِخِ لرِوايتِكَ. وأُفِّ وتُفِّ لغَوايَتِكَ! فباللهِ منْ أيّ الأعياصِ عِيصُكَ. فقدْ أعضَلَني عَويصُك؟ فقال: ما أحبُّ أنْ أَفصحَ عنّي. ولكنْ سأُكنّي:

ن و أعجوبة الأُمَمْ تال في العُرْب و العجَمْ هاضية الدّهر فاهتضمَ مثل لحم على وضمَ ل إذا احتال لم يُلَمْ

أنا أُطروفَةُ الزّما وأنا الحُوَّلُ الذي احْ غيرَ أنّي ابنُ حاجَةٍ وأبو صبية بدوا وأخو العَيلَةِ المُعي

قال الرّاوي: فعرفتُ حينَئذ أنّه أبو زيد ذو الرّيب والعيْب. ومُسوِّدُ وجْه الشَّيْب. وساءني عظَمُ تمرّدهِ. وقُبْحُ تورّدهِ. فقلتُ لهُ بلَسان الأنفَة. وإدْلال المعرِفَة: ألمْ يأن لكَ يا شيخنا. أنْ تُقلعَ عنِ الحَنا؟ فتضَجَرَ وزمْجَرَ. وَتَنكّرَ وفكّرَ. ثمّ قالَ: إنّها ليلَهُ مراح لا تَلاحٍ. ونُهْزَةُ شُرْب راحٍ لا كفاحٍ. فعَدِّ عمّا بَدا. الى أنْ نتَلاقَى غَدا. ففارَقْتُه فرَقاً منْ عربَدَته. لا تعلّقاً بعدّته. وبتُ ليلَتي لابساً حداد النّدَم. على نقلي خُطَى القدَمِ. الى ابنة الكرْمِ لا الكرَمِ. وعاهدْتُ الله سُبحانَهُ وتعالى أن لا أحضر بعدَها حانَة نبّاذ. ولو أُعطيتُ مُلكَ بغداذ. وأنْ لا أشهدَ معصَرَة الشّراب. ولو رُدّ عليّ عصرُ الشّباب. ثمّ إنّنا رحّلْنا العِيسَ. وقتَ التّغليسِ. وحلّيْنا بينَ الشيّخينِ أبي زيدِ وإبليسَ.

#### المقامة البغدادية

رَوى الحارثُ بنُ همَّامٍ قال: ندَوْتُ بضَواحي الزَّوْراء. معَ مشيخَةِ منَ الشَّعراء. لا يعْلَقُ لهُمْ مُبارِ بغُبارِ. ولا

يجْري معهُمْ مُمار في مضْمار. فأفَضْنا في حديث يفضَحُ الأزهارَ. الى أنْ نصَفْنا النّهارَ. فلمّا غاضَ دَرُّ الأَفْكَارِ. وصبَت النَّفوسُ الى الأوْكارِ. لمحْنا عجوزاً تُقبلُ منَ البُعْد. وتُحضرُ إحْضارَ الجُرْد. وقد استَتْلَتْ صبيّةً أنحَفَ منَ المَغازل. وأضعَفَ منَ الجَوازل. فما كذّبَتْ إذ رأتْنا. أن عرَتْنا. حتى إذا ما حضرَتْنا. قالت: حيّا اللهُ المُعارِفَ. وإنْ لم يكُنّ معارِفَ. إعلَموا يا مآلَ الآمل. وثمالَ الأرامل. أنّي منْ سرَوات القَبائل. وسَريّات العقائل. لمْ يزَلْ أهلي وبعْلي يحُلُّونَ الصّدْرَ. ويَسيرونَ القلْبَ. ويُمْطونَ الظّهْرَ. ويولونَ اليَدَ. فلمّا أَرْدَى الدّهرُ الأعْضادَ. وفجعَ بالجَوارح الأكْبادَ. وانقلَبَ ظهْراً لبَطْن. نَبا النّاظرُ. وجَفا الحاجبُ. وذهبَت العينُ. وفُقدَت الرّاحةُ. وصلَدَ الزَّنْدُ. ووَهَنت اليَمينُ. وضاعَ اليَسارُ. وبانَت المَرافقُ. و لم يبْقَ لنا تَنيَّةُ ولا نابٌ. فمُذُ اغْبرّ العيشُ الأحضَرُ. وازْوَرّ الحُبوبُ الأصفَرُ. اسوَدّ يوْمي الأبيضُ. وابيَضّ فَوْدي الأسوَدُ. حتى رثَى لي العدوّ الأزرَقُ. فحبّذا الموتُ الأحمَرُ! وتلْوي مَنْ ترَوْنَ عينُهُ فُرارُهُ. وترْجُمانُهُ اصْفرارُهُ. قُصْوى بغيَة أحدهمْ ثُرْدَةً. وقُصارَى أمْنيّته بُردَةً. وكنتُ آلَيتُ أنْ لا أبذُلَ الحُرّ. إلا للحُرّ. ولوْ أي مُتُّ منَ الضُرِّ. وقد ناجَتْني القَرونَةُ. بأنْ توجَدَ عندَكُمُ المَعونَةُ. وآذنَتْني فراسَةُ الحوْباء. بأتّكُمْ ينابيعُ الحباء. فنضَّرَ اللهُ امرأً أبَرَّ قسَمي. وصدَّقَ توسُّمي. ونظَرَ إليّ بعَين يُقذيها الجُمودُ. ويُقذّيها الجودُ. قال الحارثُ بنُ هَمَّام: فهمْنا لبَراعَة عبارَتها. ومُلَح استعارَتها. وقُلْنا لها: قد فتَنَ كلامُك. فكيفَ إلحامُك؟ فقالتْ: أفجّرُ الصّخْرَ. ولا فخْرَ! فقُلْنا: إن جعلْتنا منْ رُواتك. لم نبْخَلْ بمؤاساتك. فقالت: لأُريّنّكُمْ أوّلاً شِعاري. ثُمَّ لأَرَوَّيِّنَّكُمْ أَشْعاري. فأبرَزَتْ رُدْنَ دِرْعٍ دَريسٍ. وبرَزَتْ بِرْزَةَ عجوزٍ درْدَبيسٍ. وأنْشأتْ تقول:

> أشكو الى الله اشتكاء المريض يا قوم اني من أناس غنوا فخار هم ليس له دافع كانوا إذا ما نُجعة أعوزت تشب السارين نيرانهم ما بات جار لهم ساغبا فغيضت منهم مئروف الردى وأودعت منهم بُطون الثرى فمحملي بعد المطايا المطا

ريْبَ الزّمانِ المتعدّي البَغيضُ دهراً وجفنُ الدهرِ عنهُمْ غَضيضْ وصيتُهُمْ بينَ الورى مُستَقيضْ في السّنة الشّهباء روْضاً أريضْ ويُطعمون الضيّفَ لحماً غريضْ ويُطعمون الضيّفَ لحماً غريضْ ولا لروْعٍ قال حالَ الجَريضْ بحار جود لمْ نخلُها تغيضْ بحار جود لمْ نخلُها تغيضْ أسْدَ التّحامي وأساة المريضْ وموطني بعد اليفاع الحضيضْ بؤساً لهُ في كلّ يوم وميضْ

إذا دَعا القانتُ في ليلهِ يا رازِقَ النَّعّابِ في عُشّهِ أَتِحْ لنا اللهُمّ مَنْ عرضهُ يُطفئ نارَ الجوعِ عنّا ولوْ فهلْ فتَى يكشف ما نابَهُمْ فوالدي تعنو النواصي لهُ لولاهُمُ لمْ نبْدُ لي صفحةً

مو لاهُ نادَو هُ بدم ع يَفيض وجابِرَ العظم الكسيرِ الممهيض من دنس الذّم نقي رحيض بمَذْقة من حارز أو مخيض ويغنم الشّكر الطّويل العريض يوم وجوه الجمع سود وبيض ولا تصدّيث لنظم القريض

قال الرَّاوي: فوالله لقد صدّعت بأبياتها أعْشارَ القُلوب. واستخْرَجَتْ حَبايا الجُيوب. حتى ماحَها مَنْ دينُهُ الامْتناحُ. وارْتاحَ لرِفدها مَنْ لمْ نَخَلهُ يَرْتاحُ. فلمّا افْعَوْعَمَ جَيبُها تبْراً. وأوْلاها كلْ منّا برّاً. تولّتْ يتْلوها الأصاغرُ. وفُوها بالشّكْرِ فاغرٌ. فاشْرَأبّت الجَماعةُ بعْدَ مَمَرّها. الى سبْرِها لتَبْلوَ مواقِعَ برّها. فكفَلْتُ لهُمْ باستنباطِ السرّ المرْموزِ. ولهضْتُ أقْفو أثرَ العَجوزِ. حتى انتهت الى سوق مُغتَصة بالأنام. مُختصة بالزّحامِ. فانغَمَست في الغُمارِ. والمَلسَتْ من الصّبيّة الأغْمارِ. ثمّ عاجَت بخُلُوّ بال. الى مسجد حال. فأماطَتِ الجُلبابَ. ونضَت النّقابَ. وأنا ألمَحُها منْ حَصاصِ الباب. وأرقُبُ ما ستُبْدي من العُجابِ. فلمّا انسرت أهبَهُ الخفر. رأيتُ مُحَيّا أبي زيد قد سفرَ. فهمَمْتُ أن أهْجُمَ عليْهِ. لأعتفة على ما أحْرى اليْهِ. فاسْلَنْقَى اسلِنْقاءَ المتمرّدينَ. ثمّ رفَعَ عَقيرةً المغرّدينَ. واندفَعَ يُنشدُ:

أحاط عِلْماً بقدري في الخدع أم ليس يدري بحيلتي وبمكري عليهم وبنكر و آخرين بشعر عقلاً و عقالاً بخمر و تارةً أخت صخر مألوفة طول عمري و دام عُسري وخسري یا لَیت شعری أدَهْری و هلْ دَرَی كُنْه عَوْری و هلْ دَرَی كُنْه عَوْری كمْ قدْ قمرَ بْتُ بَنیه و كمْ برزَتْ بعرُ ف أصْطاد قوماً بوَعْظ و أستفز بخلً و أستفز بخلً و وارزة أنا صخر و لو سلكث سبيلاً

## عُذري فدونكَ عُذري

## فقُلْ لمَنْ لامَ هذا

#### المقامة المكية

حكى الحارثُ بنُ هَمّامٍ قال: هَضْتُ من مدينة السّلامِ. لحِجّة الإسلامِ. فلمّا قضيْتُ بعَون الله التّفَتْ. واستبَحْتُ الطّيبَ والرَّفَّنَ. صادَفَ موسمُ الحنيْف. معْمَعانَ الصّيف. فاستَظْهَرْتُ للضّرورة. بَما يَقي حرَّ الظّهيرة. فَبَينَما أنا تحتَ طراف. مع رُفقة ظراف. وقدْ حَمِي وَطيسُ الحصْباء. وأعشى الهَجيرُ عينَ الحِرْباء. إذ هجمَ عليْنا شيخٌ مُتسَعْسعٌ. يُتلوهُ فتَى مَترَعرعٌ. فسلّمَ الشيخُ تسليمَ أديب أريب. وحاورَ مُحاورَةَ وَي يَب لا غَريب. فأعْجبْنا بما نترَ منْ سمْطه. وعجبْنا منِ انبساطه قبلَ بسطه. وقُلنا لهُ: ما أنتَ. وكيفَ قريب لا غَريب. فأعْجبْنا بما أنا فعَافَ. وطالبُ إسْعاف. وسرُّ ضرّي غيرُ حاف. والنّظرُ إليَّ شفيعٌ لي ولَجْتُ وما استَأذَلْتُ الذي علقَ به الارتيابُ. فَما هوَ بعُجَاب. إذ ما على الكُرَماءُ منْ حجاب. فسألْناهُ: أنى اهْتَدَى إليْنا. وبمَ استَدَلَ علَيْنا؟ فقال: إنّ للكرَمِ نشْراً تُنُمّ به نفحاتُهُ. وتُرْشدُ الى روضِهِ فوحاتُهُ. فاستخبَرْناهُ حينَفذ عنْ لُبانتِه. لنتكفّلَ بإعانته. فقال: إنّ لل مأربًا. ولفتايَ مَطلَبًا. فقُلنا لهُ: كلا عندكُم! فاستخبَرْناهُ حينَفذ عنْ لُبانتِه. لنتكفّلَ بإعانته. فقال: إنّ لي مأربًا. ولفتايَ مَطلَبًا. فقُلنا لهُ: كلا المَراسَينِ سيُقْضي. وكلاكُمً سوفَ يَرْضي. ولكنِ الكُبرَ الكُبرَ. فقال: أجَلْ ومنْ دَحا السّبْعَ الغُبْرَ. ثمَّ وثبَ المُمتال. كالمنشط من العقال. وأنشدَ:

إني امروُ أبدع بي وشُقتي شاسعة وشُقتي شاسعة وما معي خردلة للله

بعدَ الوَجى والتَّعَبِ يقْصُرُ عنها خَبَبي مطبوعةً منْ ذهَب

وحَيرتي تلعب بي خفْت دواعي العطب قَة ضاق مذهبي وعبرتي في صبب

فحيلَتي مُنسَدّةً إنِ ارتَحَلْتُ راجِلاً وإنْ تخلّفْتُ عنِ الرُفْ فزَفْرَتي في صُعُدِ جي ومر من الطلّب ولا انْهالال السُحُب ووفَوْرُكُمْ في حرب ووفَوْرُكُمْ في حرب فخاف ناب النُوب حباءكمْ فما حُبي وأحسنوا منقلبي وأحسنوا منقلبي في مطْعمي ومشربي في مطْعمي ومشربي ومذهبي السلمني للكرب ونسبي ومذهبي من العُلوم النُّحب في أنّ دائي أدبي أرضعت ثَدْيَ الأدب وعقني فيه أبي

وأنتُمُ مُنتجَعُ الرّا لُهاكُمُ منهَلَةً وجاركُمْ في حرم ما لاذ مر تاع بكمْ ولا استَدر آمل فانعَطفوا في قصتي فلو بلو تُمْ عيشتي لساءكم ضري الذي وما حوت معرفتي وما حوت معرفتي لما اعترت كم شبهة فليت أني لم أكن فقد دَهاني شؤمه

فَقُلْنَا لَهُ: أَمَّا أَنتَ فَقَدْ صَرَّحَتْ أَبِياتُكَ بِفَاقَتِكَ. وعطَبِ نَاقَتِكَ. وسَنُمْطيكَ مَا يُوصَّلُكَ الى بلدكَ. فَمَا مَأْرَبَةُ وَلَدِكَ؟ فَقَالَ لَهُ: قُمْ يَا بَيْي كَمَا قَامَ أَبُوكَ. وفُهْ بَمَا فِي نَفْسِكَ لَا فُضَّ فُوكَ. فَنَهُضَ نُهُوضَ البطلِ للمِرازِ. وأَصْلَتَ لِسَاناً كالعضْبِ الجُرازِ. وأنشأ يقول:

لهُمْ مبانِ مَشيدَهُ قاموا بدَفْعِ المكيدَهُ بذْلُ الكُنوزِ العَتيدَهُ وجردْدَقاً وعصيدَهُ به تُوارَى الشّهيدَهُ فشُبْعَةٌ منْ ثَريدَهُ فعجْوةٌ ونَهيدَهُ ولو شَظًى منْ قَديدَهُ

يا سادةً في المعالي ومن إذا ناب خطب ومن يهون عليهم ومن يهون عليهم أريد منكم شواء فإن غلا فر قاق أو لم يكن ذا ولا ذا فإن تعذر ن طراً

لِما يروجُ مُريدَهُ
لرحْلَة لي بَعيدَهُ
تُدعَوْنَ عند الشّديدهُ
لَها أياد جَديدَهُ
شمْلَ الصيِّلاتِ المُفيدَهُ
ما تَرفدونَ زهيدَهُ
تنفيسِ كَرْبي حَميدَهُ
يفضَحْنَ كُلِّ قَصيدَهُ

وروِّ جوهُ فَنَفْسِي والزَّادُ لا بُدِّ منْهُ والنَّمُ خيْرُ رهْطٍ وانتُمُ خيْرُ رهْطٍ الديكُمُ كلَّ يومٍ وراحُكُمْ واصبلات وبُغْيَتي في مطاوي وفي ّ أجْرٌ وعُقْبَى ولي نتائجُ فكر

قال الحارثُ بنُ هَمّامٍ: فلمّا رأيْنا الشّبْلَ يُشبِهُ الأسَدَ. أرحَلْنا الوالدَ وزوّدْنا الولَدَ. فقابَلا الصُّنْعَ بشُكْرٍ نشَرَ أرديَتَهُ. وأدّيا بِه ديَتَهُ. ولمّا عزَما على الانْطلاق. وعَقَدا للرّحلَة خُبُكَ النّطاق. قُلتُ للشّيخ: هلْ ضاهَتْ عدَتُنا عِدَةَ عُرْقوب. أو هلْ بقيَتْ حاجةٌ في نفْسِ يعْقوب؟ فقال: حاشَ لله وكلاّ. بل جَلَّ مَعروفُكُمْ وجَلّى. فقُلتُ لهُ: فَدُنّا كما دِنّاكَ. وأفلانا كما أفَدْناكَ. أينَ الدّوَيْرَةُ. فقدْ مَلكَتْنا فيكَ الحَيرَةُ؟ فتنفّسَ تنفُّسَ منِ ادّكَرَ أوطانَهُ. وأنشَدَ والشّهيقُ يلَعِثمُ لسانَه:

كيف السبيل الميها بها وأخنوا عليها حط الدنوب لديها مئذ عبت عن طرقيها

سرو جُ داري ولكِنْ وقدْ أناخَ الأعادي فوالني سرِنتُ أَبْغي ما راق طرْفي شيءٌ

ثمّ اغرَوْرَقَتْ عيناهُ بالدّموع. وآذَنَتْ مَدامِعُهُ بالهُموع. فكرِهَ أن يستَوكِفَها. و لم يملِكْ أن يكَفْكِفَها. فقطَعَ إنْشادَهُ الْمُستَحْلي. وأوجَزَ في الوَداعِ وولّي.

#### المقامة الفرضية

أخبرَ الحارثُ بنُ هَمّامٍ قال: أرقْتُ ذاتَ ليلَة حالِكَةِ الجلْبابِ. هاميَةِ الرَّبابِ. ولا أرَقَ صَبِّ طُرِدَ عنِ الباب. ومُنيَ بصَدّ الأحْبابِ. فلمْ تزَلِ الأفكارُ يهِجْنَ همّي. ويُجلنَ في الوَساوِسِ وهمي. حتى تمنيّتُ. لَمضَضِ ما عائيْتُ. أنْ أُرْزَقَ سَميراً منَ الفُضَلاء. ليُقصّرَ طولَ ليلَتي اللَّيلاء. فما انقَضَتْ مُنيَتي. ولا

أُغمضَتْ مُقلَتي. حتى قرَعَ البابَ قارعٌ. لهُ صوتٌ خاشعٌ. فقلتُ في نفسي: لعلّ غَرْسَ التّمني قد أثمَرَ. وليْلَ الحظّ قد أَقْمَرَ. فنهَضْتُ إليْه عَجْلانَ. وقلتُ: مَن الطّارقُ الآن؟ فقال: غَريبٌ أَجَنّهُ الليلُ. وغشيَهُ السَّيْلُ. ويبْتَغي الإيواءَ لا غَير. وإذا أَسْحَرَ قدّمَ السّيرَ. قال: فلمّا دَلّ شُعاعُهُ على شمْسه. ونَمّ عُنوانُهُ بسرّ طرْسه. علمْتُ أنّ مُسامرَتَهُ غُنْمٌ. ومُساهَرَتَهُ نُعْمٌ. ففتَحْتُ البابَ بابتسام. وقلتُ: ادخُلوها بسَلام. فدخَلَ شخصٌ قد حنى الدّهرُ صَعْدَتَهُ. وبلّلَ القَطْرُ بُردَتَهُ. فحَيّا بلسان عضْب. وبَيان عذْب. ثمّ شكرَ على تلبيَة صوته. واعتَذَرَ منَ الطُّروق في غير وقته. فدانيَّتُهُ بالمصْباح المتّقد. وتأمَّلْتُهُ تأمّلَ المُنتَقد. فألفَيْتُهُ شيخَنا أبا زيْد بلا رَيب. ولا رَجْم غيْب. فأحْلَلْتُه محلّ مَنْ أظفَرَني بقُصْوى الطّلَب. ونقَلَني منْ وقْد الْكرَب. الى رَوْح الطّرَب. ثُمّ أحذَ يشْكُو الأينَ. وأحذْتُ في كيفَ وأينَ؟ فقال: أبلعْني ريقي. فقدْ أتعَبَني طَريقي. فظَنْنتُهُ مُستَبْطِناً للسّغَب. مُتكاسلاً لهَذا السّبَب. فأحضَرْتُهُ ما يُحْضَرُ للضّيف المُفاحي. في اللّيل الدّاجي. فانقَبَضَ انقباضَ المُحتَشم. وأعْرَضَ إعْراضَ البَشم. فسُؤتُ ظَنّاً بامتناعه. وأحْفَظَني حؤولُ طباعه. حتى كَدْتُ أُغْلَظُ لَهُ فِي الكلام. وألسَعُهُ بحُمَة المَلام. فتبيّنَ منْ لَمحات ناظري. ما حامَرَ حاطري. فقال: يا ضَعيفَ الثَّقة. بأهل المقَة. عدِّ عمّا أخطَرْتَهُ بالَكَ. واسْتَمعْ إليّ لا أبا لكَ! فقلْتُ: هات. يا أخا التُرّهات! فقال: اعْلَمْ أَني بِتُّ البارِحَةَ حَليفَ إِفْلاسِ. ونَجيَّ وسُواسِ. فلمَّا قضى الليلُ نحْبَهُ. وغوّرَ الصُبحُ شُهْبَهُ. غدَوْتُ وقْتَ الإشْراق. الى بعض الأسْواق. متصدّياً لصَيْد يسْنَحُ. أو حُرِّ يسمَحُ. فلحَظْتُ بما تمْراً قد حَسُنَ تصْفيفُهُ. وأحسَنَ إليهِ مَصيفُهُ. فجمعَ على التّحقيقِ. صَفاءَ الرّحيق. وقُنوءَ الَعقيق. وقُبالتَهُ لبَأْ قد برزَ كالإِبْريز الأصفَر. وانجلي في اللون المزَعْفَر. فهوَ يُثْني على طاهيه. بلسانِ تناهيه. ويصوِّبُ رأيَ مُشتَريه. ولوْ نقَدَ حبّةَ القلْب فيه. فأسرَتْني الشّهوةُ بأشْطانها. وأسلَمَتْني العَيْمَةُ الى سُلْطانها. فبَقيتُ أحْيَرَ من ضَبّ. وأَذْهَلَ من صَبّ. لا وُحْدَ يوصلُني الى نيْل الْمراد. ولذّة الازْدراد. ولا قدَمَ تُطاوعُني على الذّهاب. مع حُرِقَة الالتهاب. لكنْ حَداني القرَمُ وسوْرَتُهُ. والسّغَبُ وفَورَتُهُ. على أنْ أنتَجعَ كُلَّ أرض. وأقتَنعَ منَ الورْد بَرْض. فلمْ أزَلْ سَحابةَ ذلكَ النّهار. أُدْلي دَلْوي الى الأنْهار. وهيَ لا ترْجعُ ببلّة. ولا تَحْلُبُ نقْعَ غُلّة. الى أنْ صغَت الشمسُ للغُروب. وضعُفَت النّفسُ منَ اللّغوب. فرُحْتُ بكبد حرّى. وانثَنيْتُ أقدّمُ رجْلاً وأؤخّرُ أخرى. وبينَما أنا أسعى وأقعُدُ. وأهُبُّ وأرْكُدُ. إذ قابَلَني شيخٌ يتأوّهُ أهّةَ الثّكْلان. وعيناهُ تهْمُلان. فما شغَليٰي ما أنا فيه منْ داء الذّيب. والخَوى المُذيب. عنْ تَعاطى مُداخَلَته. والطّمع في مُحاتَلَته. فقلتُ لهُ: يا هَذا إِنَّ لَبُكَائِكَ سرًّا. ووَراء تحرُّقكَ لشَرًّا. فأطْلعْني على بُرَحائكَ. واتّخذْني منْ نُصَحائكَ. فإنّكَ ستجدُ مني طُبًّا آسياً. أو عوْناً مؤاسياً. فقال: والله ما تأوّهي منْ عيشِ فاتَ. ولا منْ دهْرِ افْتاتَ بلْ لانقِراضِ العِلم ودُروسهِ. وأفولِ أقماره وشُموسه. فقلت: وأيّ حادثَة نجمَتْ. وقضيّة استعْجَمتْ. حتى هاجَتْ لكَ الأسَفَ. على فقْد منْ سلَف؟ فأبْرَزَ رُقعَةً منْ كُمّه. وأقسَمَ بأبيه وأمّه. لقدْ أَنزَلَها بأعْلامِ المدارِسِ. فما امتازوا عنِ الأعْلامِ الدّوارِسِ. واستنْطَقَ لَها أحْبارَ المَحابِرِ. فخرِسوا ولا حرَسَ سُكّانِ المقابِرِ. فقلتُ: أرنيها. فلعلّي أغْني فيها. فقال: ما أبعَدْتَ في المَرامِ. فرُبّ رمْيَةٍ منْ غيرِ رامٍ. ثمّ ناوَلنيها. فإذا المكْتوبُ فيها:

قَ ذُكاءً فما لهُ منْ شَبيهِ كُلُّ قَاضٍ وحارَ كُلُّ فَقيهِ رِ تقيٍّ منْ أُمّهِ وأبيهِ رُ أخٌ خالِصٌ بلا تَمويه ما تبقى بالإرث دونَ أخيه فهْوَ نصٌ لا خُلْفَ يوجَدُ فيهِ

أيها العالمُ الفقيهُ الذي فا أفتتا في قضية حادَ عنها رجُلٌ مات عنْ أخٍ مسلمٍ حُ ولهُ زوْجَةٌ لها أيها الحب فحوت فرضها وحاز أخوها فاشفنا بالجواب عما سألنا

فلمّا قرأتُ شغْرَها. ولحْتُ سرّها. قلتُ له: على الخَبير بما سقَطْتَ. وعندَ ابن بجْدَتها حططْتَ. إلا أي مُضطرمُ الأحْشاء. مُضطَرُّ الى العَشاء. فأكْرمْ مثْوايَ. ثم استَمعْ فتْوايَ. فقال: لقد أنصَفْتَ في الاشتراط. وتجافَيْتَ عن الاشتطاط. فصرْ معي. الى مربَعي. لتَظْفَرَ بما تبْتَغي. وتنقَلبَ كما ينْبَغي. قال: فصاحَبتُهُ الى ذَراهُ. كما حكَمَ اللهُ. فأدخَلني بيتاً أحرجَ من التّابوت. وأوْهَنَ منْ بيت العنكَبوت. إلا أنّهُ حبَرَ ضيقَ ربْعه. بتوْسعَة ذرْعه. فحكَّمَني في القرى. ومطايب ما يُشتَرى. فقلتُ: أريدُ أزْهي راكب على أشْهي مرْ كوب. وأَنْفَعَ صاحب مع أضر مصْحوب. فأفْكَر ساعةً طويلةً. ثمّ قال: لعلّك تعْني بنْتَ نُخيلة. معَ لباء سُخَيلة. فقلتُ: إياهُما عنَيْتُ. ولأجْلهما تعنّيْتُ. فنهَضَ نشيطاً. ثمّ ربَضَ مُستَشيطاً. وقال: اعْلَمْ أصلحَكَ اللُّه أنَّ الصَّدْقَ نَباهةٌ. والكذبَ عاهَةٌ. فلا يحملنَّكَ الجوعُ الذي هوَ شعارُ الأنبياء. وحليَةُ الأولياء. على أنْ تلْحَقَ بَمَنْ مانَ. وتتحلَّقَ بالخُلُق الذي يُحانِبُ الإيمانَ. فقدْ تجوعُ الحُرَّةُ ولا تأكُلُ بِنَدْيَيها. وتأبي الدنيَّةَ ولوِ اضطُرّت ْ إِلَيْها. ثُمّ إنّي لستُ لك برَبونِ. ولا أُغضي على صَفقَةِ مغْبونِ. وها أنا قد أنذَرْتُكَ قبلَ أنْ ينهَتِك السِّتْرُ. وينعَقِدَ فيما بيننا الوِتْرُ. فلا تُلْغِ تدبُّرَ الإنْذارِ. وحَذارِ منَ الْمُكاذَبَةِ حَذارِ. فقلْتُ لهُ: والذي حرَّمَ أَكْلَ الرِّبا. وأَحَلَّ أَكْلَ اللِّبا. ما فُهْتُ بزور. ولا دلَّيْتُكَ بغُرور. وستخْبُرُ حَقيقَةَ الأمْر. وتحْمَدُ بنْلَ اللَّبإ والتَّمْرِ. فهشَّ هَشاشَةَ المصْدوق. وانطلَقَ مُغذًّا الى السّوق. فما كان بأسرَعَ منْ أنْ أقبَلَ بمما يدْلَحُ. ووجْهُهُ منَ التّعب يكلَحُ. فوضَعَهُما لديّ. وضْعَ المُمْتَنّ عليّ. وقال: اضربْ الجيْشَ بالجيْش. تَحْظَ بلَذّة العيشِ. فحسَرْتُ عن ساعِدِ النّهِمِ. وحملْتُ حملَةَ الفيلِ الْملتَهِمِ. وهو يلْحَظُني كما يلحَظُ الحَنِقُ. ويوَدّ منَ الغَيْظِ لُو أَحْتَنِقُ. حتى إذا هلقَمْتُ النّوعينِ. وغادرْتُهُما أثَراً بعْدَ عين. أقرَدْتُ حيْرَةً في إظْلال البيات. وفكرةً في حَواب الأبْيات. فما لبثَ أن قام. وأحضَرَ الدّواةَ والأقْلامَ. وقال: قد ملأتَ الحرابَ. فأمْل

الجَوابَ. وإلا فتهيّأ إنْ نكَلْتَ. لاغْتِرامِ ما أكلْتَ! فقلْتُ له: ما عِندي إلا التّحقيقُ. فاكتُبِ الجوابَ وباللهِ التوْفيقُ:

قُلْ لَمَنْ يُلغِزُ المسائِلَ إني إنّ ذا الميّت الذي قدّم الشّرْ رجُلٌ زوّج ابنك عنْ رضاهُ

كاشف سرها الذي تُخفيه عُ أخا عرسه على ابن أبيه بحماة له ولا عرو فيه

ثمّ مات ابنُهُ وقدْ علقت منْ فهُو ابنُ ابنه بغير مراء وابنُ النب الصريحُ أدنى الى الجَ فلذا حينَ مات أوجبَ للزوْ وحوى ابنُ ابنه الذي هو في الأص وتخلّى الأخُ الشّقيقُ منَ الإرْ هاكَ مني الفُتْيا التي يحتنيها

هُ فجاءت بابن يسر دويه وأخو عرسه بلا تَمْويه د وأولى بإرثه من أخيه جَه ثُمْنُ التراث تستوفيه ل أخوها من أمها باقيه ث وقُلْنا يكفيك أن تبكيه كل قاض يقضي وكل فقيه

قال: فلمّا أثبَت الجواب. واستنبت منه الصّواب. قال لي: أهلك والليل. فشمَّرِ الذَّيْل. وبادرِ السّيْل! فقلت: إني بدارِ غُربَة. وفي إيوائي أفضَلُ قُربَة. لا سيّما وقد أغدَفَ جُنْحُ الظّلام. وسبّحَ الرّعدُ في الغَمامِ. فقال: اغْرُبْ عافاكَ الله الى حيثُ شيت. ولا تطمع في أنْ تبيت. فقلتُ: ولمَ ذاكَ. معَ حُلوّ ذراك؟ قال: لأن أنعَمْتُ النظرَ. في التقامِكَ ما حضرَ. حتى لمْ تُبْقِ ولمْ تذرْ. فرأيتُك لا تنظرُ في مصلحتك. ولا تُراعي حفظ صحتك. ومَنْ أمعَنَ فيما أمعنت. وتبطّن ما تبطّنت. لم يكذ يخلصُ من كظة مُدنفة. أو هيْضة متلفة. فدعْني بالله كَفافاً. واخرُجْ عني ما دُمْت مُعافى. فوالذي يُحيي ويُميتُ. م لك عندي مبيت! فلمّا سمّعت أليّتهُ. وبلوْتُ بليّتهُ. حرحْتُ منْ بيته بالرّغْمِ. وتزوّد الغَمِّ. تجودُني السّماءُ. وتغْبِطُ بي الظّلماءُ. وتَنبَحُني الكلابُ. وتتقاذَفُ بي الأبوابُ. حتى ساقي إلَيك لطفُ القضاء. فشكراً ليَده البيضاء. فقلتُ لهُ: أحْبِبْ بلقائكَ المُتاح. الى قلْبي المُرتاح! ثمّ أحذَ يفتُن بحكاياته. ويُشْمطُ مُضحكاته بمُبكياته. الى أنْ عطسَ أَنْفُ الصّباح. وهتَفَ داعي الفَلاح. فتأهبَ لإحابة الدّاعي. ثمّ عطفَ الى وَداعي. فعُقتُه عنِ الانبعاثِ. وقلتُ الضّباح. وهتَفَ داعي الفَلاح. فتأهبَ لإحابة الدّاعي. ثمّ عطفَ الى وَداعي. فعُقتُه عنِ الانبعاثِ. وقلتُ الضّباح. وهتَفَ داعي الفَلاح. ثمّ أمَّ المَخرَجَ. وأنشد إذ عرّجَ:

غيرَ يومٍ ولا تزِدْهُ عليهِ

لا تزرُرْ منْ تُحبّ في كلّ شهرِ

# فَاجُتِلاءُ الْهِلالِ فِي الشَّهْرِ يُومٌ ثَمِّ لا تَنظُرُ الْعُيُونُ الِيَّهِ قَالَ الْحَارِثُ بنُ هَمَّامٍ: فودّعتُهُ بقلْبِ دامي القُرْحِ. وودِدْتُ لوْ أنّ ليلَتي بطيئَةُ الصُبْحِ.

#### المقامة المغربية

حكى الحارثُ بنُ هَمَّام قال: شهدْتُ صَلاةَ المغْرب. في بعض مساحد المغرب. فلمَّا أدّيتُها بفضَّلها. وشفَعْتُها بنَفْلها. أحذَ طرْفي رُفقَةً قد انتَبَذوا ناحيةً. وامْتازوا صَفوةً صافيَةً. وهُمْ يتعاطَونَ كأسَ المُنافَثَة. ويقتَدحونَ زنادَ الْباحثَة. فرغبْتُ في مُحادثتهمْ لكلمَة تُستَفادُ. أو أدب يُستَزادُ. فسعَيْتُ إليهمْ. سعْيَ المتطفّل عليْهمْ. وقلتُ لهُمْ: أتقْبَلون نَزيلاً يطلُبُ حيى الأسْمار. لا حنّةَ الثّمار. ويبْغي مُلَحَ الحوار. لا مَلْحاءَ الحُرارِ. فحَلُّوا لِيَ الحِبي. وقالوا: مرْحباً مرحَباً. فلمْ أحلسْ إلا لحَحَةَ بارق خاطف. أو نغبَةَ طائر خائف. حتى غُشينا جوابٌ. على عاتقه حرابٌ. فحيّانا بالكلمتين. وحيّا المسجد بالتّسليمتين. ثمّ قال: يا أولي الألباب. والفضل اللُباب. أما تعلَمونَ أنّ أنْفَسَ القُرُبات. تنْفيسُ الكُرُبات؟ وأمْتَنَ أسباب النّجاة. مؤاساةُ ذوي الحاجات؟ وإني ومَنْ أحلّني ساحتَكُمْ. وأتاحَ ليَ استماحتَكُمْ. لشَريدُ محلِّ قاص. وبَريدُ صبيَة حماص. فهلْ في الجَماعة. منْ يفثأُ حُمَيّا المَجاعَة؟ فقالوا له: يا هذا إنّك حضرْتَ بعْدَ العشاء. و لمْ يبْقَ إلا فَضلاتُ العَشاء. فإنْ كنتَ بِما قَنوعاً. فما تجدُ فينا مَنوعاً. فقال: إنّ أحا الشّدائد. ليَقْنَعُ بلَفَظات المَوائد. ونُفاضات المَزاود. فأمرَ كُلُّ منهُمْ عبْدَهُ. أنْ يزوّدَهُ ما عندَهُ. فأعجَبَهُ الصُّنْعُ وشكرَ عليْه. وحلَسَ يرْقُبُ ما يُحْمَلُ إليْه. وتُبْنا نحنُ الى استثارَة مُلَح الأدَب وعُيونه. واستنباط مَعينه من عُيونه. الى أنْ جُلْنا فيما لا يَستَحيلُ بالانعكاس. كقولكَ ساكبُ كاس. فتَداعَينا الى أنْ نستَنتجَ لهُ الأفكارَ. ونفتَرعَ منهُ الأبْكارَ. على أنْ ينظمَ البادئُ ثلاثَ جُمانات في عقده. ثمّ تتدرّج الزّياداتُ منْ بعده. فيرَبّعُ ذو ميمَنته في نظْمه. ويُسبِّعُ صاحبُ ميسرَته على رغْمه. قال الرّاوي: وكنّا قد انتظَمْنا عدّةَ أصابع الكفّ. وتألّفْنا أُلفَةَ أَصْحاب الكَهْف. فابْتَدَرَ لعظَم محْنَتِي. صاحبُ ميمَنَتِي. وقال: لُمْ أخاً ملّ. وقال مُيامنُهُ: كبّرْ رَجاءَ أجْر ربُّكَ. وقال الذي يليه: منْ يَرُبِّ إذا برّ ينْمُ. وقال الآخرُ: سكَّتْ كلَّ منْ نمّ لك تكسْ. وأفضَت النّوبَةُ إليّ. وقد تعيّنَ نظْمُ السّمْط السُباعيّ عليّ. فلمْ يزَلْ فكري يصوغُ ويكْسرُ. ويُثْري ويُعسرُ. وفي ضمْن ذلك أستَطْعمُ. فلا أجدُ منْ يُطعمُ. الى أن ركَدَ النّسيمُ. وحصْحَصَ التّسليمُ. فقلتُ لأصْحابي: لو حضَرَ السَّروجيّ هذا الْمَقامَ. لشَفي الدّاءَ العُقامَ. فقالوا: لو نزَلَتْ هذه بإياس. لأمْسَكَ على ياس. وجعلْنا نُفيضُ في استصْعابها. واستغْلاق بابها. وذلك الزّوْرُ الْمُعتَري. يلحَظُنا لحْظَ الْمُزدَري. ويؤلّفُ الدُرَرَ ونحنُ لا ندْري. فلمّا عثَرَ على افتضاحنا. ونُضوب ضحْضاحنا. قال: يا قومُ إنّ منَ العَناء العظيم. استيلادَ العَقيم.

والاستشفاءَ بالسّقيمِ. وفوْقَ كلّ ذي علم عليمٌ. ثمّ أقبَل عليّ وقال: سأنوبُ منابَكَ. وأكفيكَ ما نابَكَ. فإنْ شَئتَ أن تنثُرَ. ولا تعثُرَ. فقُلْ مُخاطِبًا لَمَنْ ذمّ البُخْلَ. وأكثَرَ العذْلَ: لُذْ بكلّ مؤمّلٍ إذا لمّ وملَك بذَلَ. وإنْ أُحببْتَ أن تنظِمَ. فقُلْ للذي تُعظِمُ:

وارْعَ إذا المرءُ أسا أبِنْ إخاءً دنسا مُشاغِب إنْ جلسا وارْم به إذا رسا يُسعف وقْت نكسا أُسْ أرْمَلاً إذا عَرا أُسْنَدْ أَخَا نَباهَة أُسْلُ جَنابَ غاشمٍ أُسْرُ إذا هب مراً أُسْكُنْ تقو ً فعسى

قال: فلمّا سحرَنا بآياتِه. وحسرَنا ببُعْدِ غاياتِه. مدحْناهُ حتى استَعْفى. ومنحْناهُ الى أنِ استَكْفى. ثمّ شمّر ثيابَهُ. وازدَفَرَ حرابَهُ. وَلهضَ يُنشدُ:

صُدُقِ المَقالِ مَقاوِلا مأثورةً وفواضِلا شُ دَرُّ عِصابَةٍ فاقوا الأنامَ فضائِلاً

باناً لديْهِمْ باقلا فلَقيتُ جوداً سائِلا مُ حياً لكانوا وابلا حاور تُهم فوجَدتُ سخ وحللْتُ فيهمْ سائِلاً أقسَمْتُ لوْ كان الكِرا

ثم حَطا قيدَ رُعَينِ. وعادَ مُستَعيذاً من الحَينِ. وقال: يا عزّ مَنْ عدمَ الآلَ. وكُنْزَ منْ سُلبَ المالَ. إن الغاسقَ قَدْ وقَبَ. ووجْه الحجّة قد انتقَبَ. وبيْني وبينَ كُتّي ليلٌ دامِسٌ. وطريقٌ طامِسٌ. فهلْ منْ مصباح يؤمنني العثارَ. ويُبيّنُ ليَ الآثارَ؟ قالَ: فلمّا جيء بالمُلتَمَسِ. وجلّى الوجوة ضوء القبَسِ. رأيتُ صاحبَ صيْدنا. هو أبو زيدنا. فقلتُ لأصحابي: هذا الذي أشَرْتُ الى أنهُ إذا نطَقَ أصابَ. وإن استُمْطرَ صاب. فأتلَعوا نحوة الأعناق. وأحدَقوا به الأحْداق. وسألوهُ أنْ يُسامِرَهُمْ ليلتَهُ. على أن يجْبروا عَيلتهُ. فقال: حُبّاً لما أحبَبْتُمْ. ورُحْباً بكُمْ إذا رحّبْتُمْ. غيرَ أي قصدتُكُمْ وأطفالي يتضوّرونَ من الجوع. ويدْعونَ لي بوشكِ الرّحوع. وإن استَراثوني حامرَهُم الطّيشُ. ولمْ يصْفُ لهمُ العيشُ. فدَعوني لأذْهبَ فأسُدَّ مَحْمَصَتَهُمْ. وأُسيغَ غُصَتَهُمْ. ثمّ أنقلبَ إليكُمْ على الأثرِ. متأهّباً للسّمَرِ. الى السّحَرِ. فقُلْنا لأحد الغلْمة: اتّبعهُ الى فئته. ليكونَ أسرعَ لفَيْعَته. فانْطلَقَ معَهُ مضطَبناً حرابَه. ومُحَثْحثاً إيابَه. فأبْطاً بُطاً حاوزَ حدّهُ. ثمّ عادَ الغُلامُ ليكونَ أسرعَ لفَيْعَته. فانْطلَقَ معَهُ مضطَبناً حرابَه. ومُحَثْحثاً إيابَه. فأبْطاً بُطاً حاوزَ حدّهُ. ثمّ عادَ الغُلامُ

وحدَهُ. فقُلْنا له: ما عندَكَ من الحديث. عنِ الخبيث؟ فقال: أخذَ بي في طرُق مُتعِبَة. وسُبُلٍ متشعّبَة. حتى أفضَيْنا الى دُويْرَة حرِبَة. فقال: هاهُنا مُناحي. ووكْرُ أفْراحي. ثمّ استَفْتَحَ بابَهُ. واحتَلَجَ مني جرابَهُ. وقال: لَعمْري لقدْ حفّفت عني. واستوْجَبْتَ الحُسْنى مني. فهاكَ نصيحة هي منْ نفائِسِ النّصائح. ومعارِسِ المصالح. وأنشدَ:

فلا تقْرُبُنْها الى قابِلِ فحوْصِلْ من السُنبلِ الحاصِلِ فتَشَبَ في كفّة الحابِلِ فإنّ السّلامة في الساحِلِ وبعْ آجِلاً منك بالعاجلِ فما ملّ قطُّ سوى الواصِلِ إذا ما حوينت جنى نخلة والما سقطنت على بيدر والما سقطنت على بيدر ولا تلبتن إذا ما لقطنت ولا توغلن إذا ما سبحت وخاطب بهات وجاوب بسوف ولا تُكثررن على صاحب

ثم قال: اخزُنْها في تأمورِكَ. واقْتَد به في أمورِكَ. وبادرْ الى صحْبِكَ. في كلاءة ربّكَ. فإذا بلَغْتَهُمْ فأبْلِغْهُمْ تحيّتِي. واثْلُ عليْهِمْ وصيّتِي. وقُلْ لَهُمْ عنّي: إنَّ السهرَ في الخُرافاتِ. لَمِنْ أَعَظمِ الآفاتِ. ولستُ أُلْغي احتراسي. ولا أحلُبُ الهوَسَ الى راسي. قال الراوي: فلمّا وقفْنا على فحْوى شِعرِهِ. واطّلَعْنا على نُكْرِهِ ومكرِهِ. تلاوَمْنا على ترْكِهِ. والاغتِرارِ بإفْكِهِ. ثمّ تفرّقْنا بوجوهِ باسِرَةٍ. وصفقةٍ حاسِرةٍ.

#### المقامة القهقرية

حدّث الحارثُ بنُ همّام قال: لحظْتُ في بعضِ مطارحِ البَينِ. ومطامحِ العينِ. فتيَةً عليهمْ سيما الحجى. وطُلاوَةُ نُحومِ الدُجى. وهمْ في مُماراة مشتَدّة الهُبوب. ومُباراة مشتطّة الأُلهوب. فهزّني لقَصْدهمْ هوى المُحاضرة. واستحْلاء حنى المُناظرة. فلمّا التحقْتُ برهْطهمْ. وانتظمْتُ في سمْطهمْ. قالوا: أأنتَ ممّنْ يُبْلى في الهَيْحاء. ويُلْقي دَلُوهُ في الدِّلاء؟ فقلت: بل أنا منْ نظّارة الحرْب. لا منْ أبناء الطّعْنِ والضرّب. فأضربوا عن حجاجي. وأفاضوا في التّحاجي. وكانَ في بحبوحة حلْقَتهمْ. وإكْليلِ رُفقَتهمْ. شيخٌ قد برَتْهُ الهُمومُ. ولوّحَتْهُ السَّمومُ. حتى عادَ أنْحلَ. منْ قلم وأقْحلَ منْ جلمٍ. إلا أنه كان يُبدي العُجابَ. إذا أجابَ. ويُنسي سحْبانَ. كلّما أبانَ. فأُعجبْتُ بما أوتيَ من الإصابة. والتّبريزِ على تلك العصابة. وما زالَ يفضَحُ ويُنسي سحْبانَ. ويُصمّى في كلّ مرْمًى. الى أن حلَت الجِعابُ. ونفدَ السّؤالُ والجوابُ. فلما رأى إنْفاضَ كلَّ مُعمَّى. ويُصمّى في كلّ مرْمًى. الى أن حلَت الجِعابُ. ونفدَ السّؤالُ والجوابُ. فلما رأى إنْفاضَ القوْمِ. واضْطِرارَهُمْ الى الصّومِ. عرّضَ بالمُطارَحَةِ. واستأذنَ في المُفاتَحةِ. فقالوا له: حبّذا. ومنْ لنا بذا؟

فقال: أتعرفونَ رسالةً أرْضُها سماؤها. وصُبحُها مساؤها؟ نُسجَتْ على منوالَين. وتحلّتْ في لوْنَين. وصلّتْ الى جهَتَين. وبدتْ ذات وجهَين. إنْ بزغَتْ منْ مشرقها. فناهيكَ برَونَقها. وإنْ طلعَتْ منْ مغربها. فَيا لعَجَبِها! قال: فكأنَّ القومَ رُموا بالصُّمات. أو حقَّت عليهمْ كلمةُ الإنْصات. فما نبَسَ منهُمْ إنسانٌ. ولا فاهَ لأحدهمْ لسانٌ. فحينَ رآهُم بُكْماً كالأنْعام. وصُموتاً كالأصْنام. قال لهُمْ: قدْ أجّلتُكُمْ أجَلَ العدّة. وأرخيت لكُمْ طوَلَ الْمُدّة. ثم هاهُنا مجمَعُ الشّمْل. وموقفُ الفصْل. فإنْ سمحَتْ حواطرُكُمْ مدَحْنا. وإنْ صلدَتْ زنادُكُمْ قدَحْنا. فقالوا لهُ: والله ما لَنا في لُجّة هذا البحر مسبَحٌ. ولا في ساحله مسرَحٌ. فأرحْ أفكارَنا منَ الكدّ. وهنّئ العطيّة بالنّقْد. واتّخذْنا إخواناً يثبونَ إذا وتُبْتَ. ويُثيبونَ متى استَثَبْتَ. فأطْرَقَ ساعةً. ثمّ قال: سمْعاً لكُمْ وطاعةً! فاستَمْلوا مني. وانْقُلوا عني: الإنسانُ. صَنيعةُ الإحسان. وربُّ الجَميل. فعْلُ النَّدْب. وشيمَةُ الحُرّ. ذخيرَةُ الحمْد. وكسْبُ الشُكْر. استثْمارُ السَّعادة. وعُنوانُ الكرَم. تباشيرُ البشْر. واستعْمالُ الْمُداراة يوجبُ الْمُصافاةَ. وعقْدُ الحبّة يقتَضي النُصْحَ. وصِدْقُ الحديثِ. حِليةُ اللّسانِ. وفصاحَةُ المنطق. سحرُ الألْباب. وشرَكُ الهوى. آفَةُ النّفوس. وملَلُ الخلائق. شَينُ الخلائق. وسوءُ الطّمع. يُباينُ الورَعَ. والتزامُ الحَزامَة. زمامُ السّلامَة. وتطلُّبُ المثالب. شرُّ المَعايب. وتتبُّعُ العثَرات. يُدْحضُ المودّات. وحُلوصُ النيّة. خُلاصةُ العطيّة. وتهنئةُ النّوال. ثمَنُ السّؤال. وتكلُّفُ الكُلَف. يسهِّلُ الخَلَفَ. وتيقُّنُ المَعونَة. يُسَنِّي المؤونَةَ. وفضْلُ الصَّدْر. سعَةُ الصّدر. وزينَةُ الرُعاة. مقْتُ السُعاة. وحَزاءُ المدائح. بثُّ المَنائح. ومهْرُ الوسائل. تشفيعُ المسائل. ومحلَبَةُ الغَواية. استغْراقُ الغاية. وتجاوزُ الحدّ. يُكلّ الحدُّ. وتعدّي الأدَب. يُحبطُ القُرَبَ. وتناسي الحُقوق. يُنشئُ العُقوقَ. وتحاشي الرِّيب. يرفَعُ الرُتَبَ. وارتفاعُ الأحطار. باقتحام الأخطارِ. وتنوَّهُ الأقْدارِ. بمؤاتاة الأقْدارِ. وشرَفُ الأعْمالِ. في تقْصيرِ الآمالِ. وإطالةُ الفكرَةِ. تنقيحُ الحكمَة. ورأسُ الرِّئاسة. تهذُّبُ السّياسَة. ومع اللّجاجَة. تُلْغي الحاجةُ. وعندَ الأوْجال. تتفاضَلُ الرّجالُ. وبتفاضُلِ الهِمَمِ. تتفاوتُ القِيَمُ. وبتزيُّدِ السَّفيرِ. يهِنُ التَّدبيرُ. وبخلَل الأحوال. تتبيّنُ الأهوالُ. وبموحَب الصّبرِ. ثَمَرَةُ النّصْرِ. واستِحقاقُ الإحْمادِ. بحسَبِ الاحْتِهادِ. ووجوبُ الْملاحظَة. كفاءُ الْمحافظَة. وصفاءُ الموالي. بتعهُّد المَوالي. وتحلّي المُروءات. بحفْظ الأمانات. واحتبارُ الإخْوان. بتخْفيف الأحْزان. ودفْعُ الأعداء. بكف الأوداء.

وامتحانُ العُقَلاء. بمُقارَنَةِ الجُهَلاء. وتبصُّرُ العَواقِبِ. يؤمنُ المَعاطِبَ. واتّقاءُ الشُنْعَةِ. ينشُرُ السُمْعَةَ. وقُبْحُ الجُفَاء. يُنافي الوَفاء. وجوهَرُ الأحْرارِ. عندَ الأسْرارِ. ثمّ قال: هذه مِئتا لفظَة. تحتوي على أدَب وعظة. فمَنْ ساقَها هذا المَساقَ. فلا مراءَ ولا شِقاقَ. ومنْ رامَ عكْسَ قالَبِها. وأنْ يردّها على عقبِها. فليَقُلْ: الأسْرارُ. عندَ الأحرارِ. وجوهرُ الوَفاء. ينافي الجَفاء. وقُبْحُ السُمعةِ. ينشُرُ الشُنعَةَ. ثمّ على هذا المسحَبِ

فليَسْحَبْها. ولا يرْهَبْها. حتى تكونَ خاتمة فقرها. وآخرة دُررها: ورَبُّ الإحسان. صنيعة الإنسان. قال الراوي: فلمّا صدَعَ برسالته الفريدة. وأُملوحته المُفيدة. علمنا كيف يتفاضلُ الإنْشاء. وأنّ الفضلَ بيد اللهِ يؤتيه مَنْ يشاءُ. ثمّ اعْتَلَقَ كُلُ منّا بذيله. وفلَذَ لَهُ فلذَة من نَيْله. فأبي قبولَ فلْذَق. وقال: لستُ أرْزأُ تلامذَقي. فقلتُ له: كُنْ أبا زيد على شُحوب سَحنتك. ونُضوب ماء وحْنتك. فقال: أنا هوَ على نُحولي وقُحولي. وقشف مُحولي. فأحذت في تثريبه. على تشريقه وتغريبه. فحولقَ واسترْجَعَ. ثمّ أنشدَ منْ قلْب موجع:

ليروعني وأحدَّ غربه هُ مُراغماً وأسالَ غربه وي شرقه وأجوب غربه في كلّ يوم لي وغربه متغرب ونواه غربه سلَّ الزّمانُ عليّ عضبّه واستَلّ من جَفْني كرا واستَلّ من جَفْني كرا وأجالني في الأفْق أطْ فبكُلّ جوً طلْعَةً وكذا المُغرِّبُ شخصهُ

ثمّ ولّى يجُرّ عِطفَيْهِ. ويخطِرُ بيَدَيْهِ. ونحنُ بين متلفّتٍ إليهِ. ومتهافِتٍ عليهِ. ثمّ لمْ نلبَثْ أن حللْنا الحِيى. وتفرّقنا أياديَ سَباً.

#### المقامة السنجارية

حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: قفَلتُ ذاتَ مرّة من الشامِ. أنحو مدينة السّلامِ. في ركب من بني نُمَيرٍ. ورُفقة أولي حيرٍ ومَيرٍ. ومعنا أبو زيد السّروجيُّ عُقلَةُ العَجْلانِ. وسَلْوَةُ النّكْلانِ. وأعجوبَةُ الزّمانِ. والمُشارُ إليْهِ بالبَنانِ. في البَيانِ. فصادَفَ نزولُنا سنْجارَ. أنْ أوْلَمَ بِما أحدُ التّجارِ. فلاَعا إلى مأدُبَته الجَفلى. من أهلِ الحضارة والفلا. حتى سرَتْ دعوتُهُ الى القافلة. وجمَعَ فيها بينَ الفريضة والنّافلة. فلمّا أجَبْنا مُناديّهُ. وحللْنا ناديّهُ. أحضرَ منْ أطعمة اليد واليَديْنِ. ما حَلا في الفَم وحَليَ بالعَينِ. ثمّ قدّمَ حَاماً كأنّما جُمّدَ من الهَواء. أو جُمعَ من الهَباء. أو صيغَ منْ نورِ الفضاء. أو قُشرَ من الدُرّة البيضاء. وقد أودعَ لفائفَ النّعيمِ. وضُمّخ بالطّيب العَميمِ. وسيق إليْهِ شرْبٌ منْ تسنيمٍ. وسفَرَ عنْ مرْأَى وسيمٍ. وأرَج نَسيمٍ. فلمّا اضطَرَمَتْ بالطّيب العَميمِ. وسيق إليْه شرْبٌ منْ تسنيمٍ. وشارَفَ أنْ تُشَنّ على سرْبهِ الغاراتُ. ويُنادَى عندَ لهَيه: يمحْضَرِهِ الشّهَواتُ. وقرمَتْ الى مخبُرهِ اللّهَواتُ. وشارَفَ أنْ تُشَنّ على سرْبهِ الغاراتُ. ويُنادَى عندَ لهَيه: يا للنّارات! نشرَ أبو زيد كالجُنونِ. وتباعَدَ عنهُ تباعُدَ الضّب من التون. فراوَدناهُ على أن يعودَ. وأنْ لا يكونَ كُقُدارٍ في ثمودَ. فقال: والذي يُنشِرُ الأمُواتَ من الرّجامِ. لا عُدْتُ دونَ رفْع الجامِ. فلمْ نجِدْ بُداً منْ يكونَ كَقُدارٍ في ثمودَ. فقال: والذي يُنشِرُ الأمُواتَ من الرّجامِ. لا عُدْتُ دونَ رفْع الجامِ. فلمْ نجِدْ بُداً منْ

تألُّفه. وإبْرار حَلفه. فأشَلْناهُ والعُقولُ معَهُ شائلَةٌ. والدّموعُ علَيْه سائلَةٌ. فلمّا فاءَ الي مجثمه. وحلَصَ منْ مأتُّمه. سألناهُ لمَ قامَ. ولأيّ معنَّى استرْفَعَ الجامَ؟ فقال: إنّ الزّجاجَ نَمَّامٌ. وإني آليتُ مُذْ أعوام. أنْ لا يضُمّني ونموماً مَقامٌ. فقُلنا لهُ: وما سبَبُ يَمينكَ الصِّرّي. وأليّتكَ الحرّي؟ فقال: إنهُ كانَ لي جارٌ لسائهُ يتقرّبُ. وقلبُهُ عقْرَبٌ. ولفظُهُ شهدٌ ينقَعُ. وخَبْؤهُ سمٌ منقَعٌ. فملْتُ لُجاورَته. الى مُحاورَته. واغتَرَرْتُ بَمُكَاشَرَته. في مُعاشرَته. واستهْوَتْني خُضرَةُ دمْنَته. لمُنادَمَته. وأغرَتْني خُدْعَةُ سَمَته. بمُناسَمَته. فمازَجْتُهُ وعندي أَنَّهُ جارٌ مُكاسرٌ. فبانَ أَنَّهُ عُقابٌ كاسِرٌ. وأنسْتُهُ على أنهُ حبُّ مؤانسٌ. فظهرَ أنهُ حُبابٌ مؤالسٌ. ومالحُّتُهُ و لا أعلَمُ أنهُ عندَ نقْده. ممّنْ يُفرَحُ بفَقْده. وعاقرْتُهُ ولم أدْر أنهُ بعدَ فرّه. ممّنْ يُطرَبُ لَمفرّه. وكانتْ عندي حاريةً. لا يوحَدُ لها في الجَمال مُجاريّةً. إنْ سفرَتْ حجلَ النّيّران. وصَليَت القُلوبُ بالنّيران. وإنْ بسَمَتْ أَزْرَتْ بالْحُمان. وبيعَ المرْحانُ. بالجّان. وإنْ رنَتْ هيّجَت البلابلَ. وحقّقَتْ سحْرَ بابلَ. وإنْ نطقَتْ عقلَتْ لُبّ العاقل. واستنْزَلَت العُصْمَ من المعاقل. وإنْ قرأتْ شفَت المفْؤودَ. وأحيَت الموؤودَ. وحلْتَها أُوتيَتْ منْ مَزامير آل داودَ. وإنْ غنّتْ ظلّ معبَدٌ لها عبْداً. وقيلَ: سُحْقاً لإسْحَقَ وبُعْداً! وإنْ زمرَتْ أضحى زُنامٌ عندَها زَنيماً. بعدَ أن كان لجيله زعيماً. وبالإطْراب زعيماً. وإنْ رقصَتْ أمالَت العَمائمَ عن الرؤوس. وأنستْكَ رقْصَ الحبَب في الكؤوس. فكُنتُ أزدَري معَه حُمْرَ النَّعَم. وأُحلِّي بتملّيها حيدَ النِّعَم. وأحْجُبُ مرْآها عن الشّمس والقمَر. وأذودُ ذكْراها عنْ شرائع السّمَر. وأنا معَ ذلكَ أُليحُ. منْ أن تسْري برّيّاها ريحٌ. أو يَكهُنَ بِمَا سَطيحٌ. أو ينمّ علَيْها برْقٌ مُليحٌ. فاتَّفَقَ لوشْل الحظّ المبْخوس. ونكْد الطّالع المنْحوس. أَنْ أَنْطَقَتْني بوصْفها حُمَيّا المُدام. عندَ الجار النّمّام. ثمّ ثابَ الفهْمُ. بعدَ أن صردَ السّهْمُ. فأحسَسْتُ الخبالَ والوَبالَ. وضَيعَةَ ما أُودِعَ ذلِكَ الغِرْبالُ. بيدَ أي عاهدْتُهُ على عكْمِ ما لفظْتُهُ. وأنْ يحفَظَ السّرَّ ولوْ أحفَظْتُهُ. فزعَمَ أنهُ يخزُنُ الأسرارَ. كما يخزُنُ اللَّئيمُ الدّينارَ. وأنهُ لا يهتِكُ الأسْتارَ. ولو عُرِّضَ لأنْ يلجَ النارَ. فما إنْ غَبَرَ على ذلكَ الزّمان. إلا يومٌ أو يومان. حتى بَدا الى أمير تلكَ المَدَرَة. وواليها ذي المَقدُرة. أنْ يقصدَ بابَ

قَيله. بِحَدِّداً عرْضَ حيله. ومُستَمطِراً عارِضَ نيله. وارْتادَ أَنْ تصحَبَهُ تُحْفَةٌ تُلاثِمُ هواهُ. ليُقدّمَها بينَ يدَيْ بِخُولهِ. بِخُواهُ. وجعلَ يبذُلُ الجَعائلَ لروّاده. ويُسنّي المراغبَ لَمْنْ يُظْفِرُهُ بَمُراده. فأسَفّ ذلكَ الجارُ الختّارُ الى بُدُولهِ. وعصى في ادّراغ العارِ عذْل عَدُوله. فأتى الوالي ناشراً أذُنيْه. وأبنّهُ مَا كُنتُ أسرَرْتُهُ إليه. فما راعَني إلا انسيابُ صاغيتِه إليّ. وانثيالُ حفَدَته عليّ. يَسومُني إيثارَهُ بالدُرّةِ اليَتيمة. على أَنْ أتحكّم عليه في القيمة. فغَشَيني منَ الهُمّ. ما غشي فرعونَ وجنوده من اليَمّ. ولمْ أزلْ أدافِعُ عنها ولا يُغْني الدّفاعُ. وأستَشفعُ إليه ولا يُحدي الاستشفاعُ. وكلّما رأى منّي ازديادَ الاعْتياصِ. وارتيادَ المناصِ. تحرّمَ وتضرّمَ. وحرّقَ عليّ الأُرَّم. ونفْسي مع ذلك لا تسمَحُ بُمُفارَقَة بدْري. ولا بأَنْ أنزِعَ قلْبي منْ صدري. حتى آلَ الوَعيدُ إيقاعاً.

والتّقريعُ قراعاً. فقادَنِ الإشْفاقُ منَ الحَينِ. الى أن قضْتُهُ سوادَ العَينِ. بصُفرةِ العَينِ. و لم يحْظَ الواشي بغيرِ الإثّمِ والشَّينِ. فعاهدتُ الله تَعالى مُذْ ذلك العهْد. أنْ لا أُحاضِرَ نمّاماً منْ بعْدُ. والزّحاجُ مخصوصٌ بهذه الطّباعِ الذّميمةِ. وبه يُضرَبُ المثلُ في النّميمةِ. فقدْ حرى عليْهِ سيْلُ يميني. ولذلكُمُ السّببِ لمْ تمْتَدّ إليّهِ يَميني:

على أنْ حُرِمْتمْ بي اقتطافَ القطائفِ سأرْتُقُ فَتقي من تليدي وطارفي ألذُّ من الحُلْوى لدَى كل عارفِ

فلا تعذلوني بعدما قد شرحتُهُ فقد بان عُذري في صنيعي وإنني على أن ما زود تكم من فكاهة

قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فقبلْنا اعتذارَهُ. وقبّلنا عذارَهُ. وقُلْنا لهُ: قدْماً وقذَت النّميمةُ حيرَ البشَرِ. حتى انتشرَ عنْ حمّالةِ الحطبِ ما انتشَرَ. ثمّ سألناهُ عما أحدَثَ جارُهُ القَتّاتُ. ودُخلُلُهُ المُفْتاتُ. بعدَ أن راشَ لهُ نبْلَ السّعايَة. وجذَمَ حَبْلَ الرّعاية. فقال: أخذَ في الاستخداء والاستكانة. والاستشفاع إليّ بذوي المكانة. وكنتُ حرّجتُ على نفسي. أنْ لا يستَرْجعهُ أُنْسي. أو يرْجع إليّ أَمْسي. فلَمْ يكُنْ لهُ مني سوى الردّ. والإصرارِ على الصّد. وهو لا يكتبُ من النّجه. ولا يتشبُ منْ وقاحة الوجه. بلْ يُلطّ بالوَسائلِ. ويُلحّ في المسائلِ. فما أنقذي منْ إبْرامهِ. ولا أبْعَدَ عليْه نَيْلَ مَرامهِ. إلا أبياتٌ نفتَ بها الصّدرُ الموتورُ. والحاطرُ المبتورُ. فإنّها كانتْ مَدْحَرَةً لشيطانه. ومسجَنَةً لهُ في أوطانه. وعندَ انتشارِها بتّ طَلاقَ الحُبورِ. ودَعا بالويْلِ والنّبورِ. ويَعْسَ منْ نشْرٍ وصْلي المقْبورِ. كم يئسَ الكُفّارُ منْ أصحابِ القُبورِ. فناشَدْناهُ أنْ يُنشِدَنا إيّاها. ويُنشِقنا ريّاها. فقال: أَحَلْ. خُلِقَ الإنسانُ منْ عجَلِ. ثمّ أنشدَ لا يَزْويه حجَلٌ. ولا يثنيه وجَلٌ.

إذْ توهمْتُهُ صنديقاً حميما حين الفيتُهُ صنديداً حميما ذا ذمامٍ فبان جلْفاً ذميما منه قلبي بما جناه كليما فتبيّنتُهُ لَعيناً رَجيما فتبيّنتُهُ لَعيناً رَجيما عنه سببكي له مريداً لئيما فأبي أن يهب إلا سموما في سليما وبات منى سليما

ونَديم محَضْتُهُ صدْقَ ودّي ثمّ أولَيتُهُ قطيعةَ قالِ خلتُهُ قبلَ أنْ يجرَّبَ الْفاً وتخير ثُهُ كليماً فأمْسى وتظنينتُهُ مُعيناً رحيماً وتراعَيْتُهُ مُريداً فجلّى وتوسمْتُ أنْ يهُبّ نسيماً بتٌ من لسْعه الذي أعجز الرّا

وبدا نهجُهُ غداة افترقنا لم يكن رائعاً خصيباً ولكن لم يكن رائعاً خصيباً ولكن قلت لما بلو ثنه ليته كا بغض الصبغ حين نم الى قل ودعاني الى هوى الليل إذ كا وكفى من يشى ولو فاه بالصد

مُستَقيماً والجسمُ مني سقيما كان بالشر رائعاً لي خصيما ن عديما ولم يكُن لي نديما بي لأن الصباح يُلْفي نموما ن سواد الدُجي رقيباً كتوما ق أثاماً فيما أتاهُ ولوما

قال: فلمّا سمع ربُّ البيت قريضَهُ وسجْعَهُ. واستمْلَحَ تقريظَهُ وسبْعَهُ. بوّأَهُ مِهادَ كرامَتِهِ. وصدّرَهُ على تكرِمتِهِ. ثم استحْضَرَ عشْرَ صحاف من الغرَب. فيها حُلُواءُ القَنْد والضّرْبِ. وقال لهُ: لا يستَوي أصحابُ النّارِ وَأصحابُ الجُنّةِ. ولا يستَعُ أَنْ يُجعَلَ البَرِيءُ كذي الظّنّةِ. وهذه الآنيةُ تترّلُ مترَكَ الأبْرارِ. في صونِ الأسْرارِ. فلا تولِها الإِبْعادَ. ولا تُلحقُ هوداً بعادَ. ثم أمر حادمَهُ بنقْلها الى مثواهُ. ليحْكُمَ فيها بما يهْواهُ. فأقبلَ عليْنا أبو زيد وقال: اقرأوا سورة الفنْح. وأبشروا باندمالِ القرْح. فقدْ حبرَ اللهُ تُكلّكُمْ. وستّى أَكْلكُمْ. وجمّعَ في ظُلّ الحَلُواء شَمَلكُمْ، وعسَى أَنْ تكرَهوا شَيئاً وهوَ حيرٌ لكُمْ. ولما همّ بالانصراف. مالَ الله استهداء الصّحاف. فقال للآدب: إنّ من دلائلِ الظّرْف. سماحَةَ المُهدي بالظّرْف. فقال: كلاهُما لكَ والعُلمَ، فاحدُف الكلامَ. والحَلمُ بستَلام. وفعنَ اللهُوابِ. وشكرَهُ شُكْرَ الرّوضِ للسّحاب. ثمّ اقْتادَنا أبو واللهُ مَن عَلمَةُ الله وحواتُه. وحكّمَنا في حَلُوائه. وجعلَ يقلّبُ الأواني بَيده. ويفُضّ عددَها على عدَده. ثمّ قال: لستُ أدري أأشكو ذلك النّمامَ أم أشكُرُ. وأتناسَى فَعَلنَتُهُ التي فعلَها أَم أذكُرُ ؟ فإنهُ وإنْ كان أسْلَفَ الجريمَة. ونمُنمَ والغَنمَ عالمَ المَنهُ المُ أَنهُ وإنْ كان أسْلَفَ الجريمَة. ونمُنمَ واقتَعَ مُعاتَد مُ أَنهُ وإنْ كان أسْلَفَ الجريمَة. ونمُنمَ واقتَعَ مُعاتَد على السّتَى لي. وأنْ لا أُتَعَبَ نفْسي ولا أَحْمالي. وأنا أودّعُكُمْ وداعَ مُحافظ. وأستودعُكُمْ حيرَ حافظ. ثمّ استَوى على راحلَتِه. راجعاً في حافرَته. ولاوياً الى زافرَتِه. فغاذرَنا بعد أَنْ وحدَتْ عنْسُهُ. حيرَ خافظ. ثمّ استَوى على راحلَتِه. راجعاً في حافرَته. ولاوياً الى زافرتِه. فغاذرَنا بعد أَنْ وحدَتْ عنْسُهُ.

#### المقامة النصبيبة

روى الحارثُ بنُ همّام قال: أمْحَلَ العِراقُ ذاتَ العُويْمِ. لإخْلافِ أنواء الغَيْمِ. وتحدّثَ الرُكْبانُ بريفِ نَصيبِينَ. وبُلَهْنِيَةِ أهلِها المُخصِبِينَ. فاقتَعَدْتُ مَهْرِيّاً. واعْتقلْتُ سمْهَرياً. وسِرْتُ تلفِظُني أرضٌ الى أرضٍ. ويجذِبُني رفْعٌ مَنْ حَفْضٍ. حتى بلغْتُها نِقْضاً على نِقضٍ. فلمّا أنخْتُ بمغْناها الخصيبِ. وضربْتُ في مرْعاها بنصيب. نويْتُ أن أُلْقيَ هما حراني. وأتّخذ أهلها حيراني. الى أنْ تحْيا السّنَةُ الجَمادُ. وتتعهّدُ أرضَ قوْمي العِهادُ. فوالله ما تمَضْمَضَتْ مُقلّتي بنوْمها. ولا تمخضّتْ ليْلَتي عن يومها. دون أن ألفَيْتُ أبا زيد السَّروجيَّ يَجُولُ فِي أرجاء نَصيبينَ. ويخبِطُ هما حبْطَ المُصابينَ والمُصيبينَ. وهوَ ينشُرُ منْ فيه الدُررَ. ويحتلبُ بكفيه الدِّررَ. فوجدْتُ هما جهادي قد حاز مَغنَماً. وقدْحيَ الفَذّ قد صار توْأماً. ولم أزلْ أثبَعُ ظلّهُ أينَما انبَعَث. وألتَقطُ لفظَهُ كلّما نفتُ. الى أنْ عراهُ مرضُ امتد مَداهُ. وعرَقَتْهُ مُداهُ. حتى كادَ يسلُبه ثوبَ المَحْيا. ويسلَّمُهُ الى أبي يَحْيى. فوجدْتُ لفَوْتِ لُقياهُ. وانقطاع سُقْياهُ. ما يجدُهُ المُبعَدُ عن مرامه. والمُرضَعُ عندَ وطامه. ثمّ أرْجفَ بأنّ رهْنهُ قد غلِقَ. ومِحْلَبَ الحِمامِ به قد علِقَ. فقلِقَ صحبُهُ لإرْجافِ المُرْجفينَ. وانثالوا الى عَقوَته مُوجفينَ:

كأنهمُ ارتضعوا الخندريسا وصكوا الخدود وشجوا الرووسا وغالت نفائسهم والنفوسا حَيارى يميدُ بهمْ شَجْوُهُمْ السَالوا الخُروبَ وعطّوا الجُيوبَ يودونَ لوْ سالمَتْهُ المَنونُ

قال الرّاوي: وكنتُ في مَنِ التفّ بأصْحابِه. وأغذّ الى بابِه. فلمّا انتهيْنا الى فنائه. وتصدّينا لاستنشاء أنْبائِه. برزَ إليْنا فتاهُ. مُفترّةً شفتَاهُ. فاستَطْلَعناهُ طَلْعَ الشيخِ في شَكاتِه. وكُنْهَ قُوى حَرَكاتِه. فقال: قدْ كان في قبْضَة المرْضَة. وعرْكَة الوعْكَة. الى أنْ شفّهُ الدّنفُ. واستشفّهُ التّلفُ. ثمّ منّ الله تَعالى بتقوية ذمائه. فأفاق منْ إغمائه. فارْجعوا أدراجَكُمْ. وانْضوا انزِعاجَكُمْ. فكأنْ قد غَدا وراحَ. وساقاكُمُ الرّاحَ. فأعْظَمْنا بُشْراهُ. واقترَحْنا أنْ نَراهُ. فدخَلَ مؤذناً بنا. ثمّ حرَج آذناً لنا. فلقينا منْهُ لَقَى. ولِساناً طلْقاً. وحلسْنا مُحدقين بسَريره. محدّقينَ الى أساريرة. فقلّبَ طرْفَهُ في الجَماعة. ثمّ قال: احْتَلوها بنتَ السّاعة. وأنشَد:

منْ علَّة كادتْ تُعَفَّيني لا بُدّ منْ حتْف سيبَرْيني الأَكْل بُنْسيني المُكْل بُنْسيني حمَى كُلَيْب منْهُ يحْميني أم أُخْر الحينُ الى حين فيها البَلايا ثمّ تُبْليني

عافاني الله وشكراً له ومن بالبر على أنه ومن بالبر على أنه ما يتاساني ولكنه إن حمر لم يغن حميم ولا وم أبالي أدنا يومه فأي فخر في حياة أرى

قال: فدعَوْنا لهُ بامتِدادِ الأجلِ. وارتِدادِ الوجَلِ. ثمّ تداعَيْنا الى القِيامِ. لاتّقاءِ الإبْرامِ. فقالَ: كلاّ بلِ البَثوا بَياضَ يومِكُمْ عِندي. لتَشْفُوا بالمَفاكَهَةِ وحْدي. فإنّ مُناجاتَكُمْ قوتُ نفْسي. ومَغْناطيسُ أُنسي. فتحرّيْنا

مرْضاتَهُ. وتحامَيْنا مُعاصاتَهُ. وأقبَلْنا على الحَديث نمْخُضُ زُبْدَهُ. ونُلْغي زبَدَه. الى أنْ حانَ وقتُ المَقيل. وكلُّتِ الأَلسُنُ منَ القالِ والقيلِ. وكان يوْماً حاميَ الوَديقَة. يانعَ الحَديقَة. فقال: إنَّ النّعاسَ قدْ أمالَ الأعْناقَ. وراودَ الآماقَ. وهو خصْمٌ أَلَدُّ. وخطْبٌ لا يُرَدُّ. فصلوا حبْلَهُ بالقَيْلولَة. واقْتَدوا فيه بالآثار المنقولة. قال الرَّاوي: فاتَّبعْنا ما قالَ. وقلْنا وقالَ. فضربَ اللهُ على الآذان. وأَفْرَغُ السِّنَةَ في الأجْفان. حي حرَجْنا منْ حُكْمِ الوحودِ. وصُرِفْنا بالهُجودِ. عنِ السَّجودِ. فما استيْقَظْنا إلا والحرُّ قدْ باخَ. واليومُ قد شاخَ. فتكرّعْنا لصَلاة العَجْماوَين. وأدّيْنا ما حَلّ منَ الدّين. ثمّ تحثْحَثْنا للارْتحال. الى مُلْقى الرّحال. فالتَفَتَ أبو زيدِ الى شِبلِهِ. وكان على شاكِلَته وشكْله. وقال: إني لإحالُ أبا عَمْرَةَ. قد أضْرَمَ في أحشائهم الجَمرَةَ. فاسْتَدْع أبا جامع. فإنّهُ بُشرى كُلّ جائع. وأردفْهُ بأبي نُعَيم. الصّابر على كلّ ضيْم. ثمّ عزّزْ بأبي حَبيب. المُحبَّب الى كلّ لَبيب. المَقلَّب بينَ إحْراق وتعْذيب. وأهِّبْ بأبي ثَقيف. فحبّذا هوَ منْ أليف. وهلْمُمْ بأبي عوْنِ. فما مثلُهُ منْ عوْنِ. ولوِ استحْضَرْتَ أبا جميلِ. لجَمّلَ أيّ تَحْميلِ. وحَيَّ هلَ بأمّ القِرَى. المذَكِّرة بكسْرى. ولا تتناسَ أمّ حابر. فكمْ لها منْ ذاكر. وناد أمّ الفرَج. ثمّ افتكْ بما ولا حرَجَ. واختمْ بأبي رَزين. فهُو مسْلاةُ كلّ حزين. وإنْ تقْرُنْ به أبا العَلاء. تمْحُ اسمَكَ من البُخَلاء. وإيّاكَ واستدْناءَ الْمُرْحَفَينِ. قبلَ استِقلالِ حُمولِ البَينِ. وإذا نزَعَ القوْمُ عنِ المِراسِ. وصافَحوا أبا إياسِ. فأطِفْ علَيْهمْ أبا السَّرْوِ. فإنَّهُ عُنُوانُ السَّرْوِ. قال: ففَقِهَ ابنُهُ لَطائِفَ رُموزِهِ. بلَطافَةِ تمْييزِهِ. فطاف علينا بالطّيباتِ والطّيبِ. الى أنْ آذَنَتْ الشّمسُ بالمَغيب. فلمّا أحْمَعْنا على التّوديع. قُلْنا لهُ: ألمْ ترَ الى هذا اليوم البديع؟ كيفَ بَدا صُبحُهُ قَمْطَريراً. ومُسْيُّهُ مُستنيراً؟ فسجَدَ حتى أطالَ. ثمّ رفَعَ رأسَهُ وقالَ:

منْ فرْجَة تجلو الكُربَ م جرَى نسيمً وانقلَبْ شا فاضم حل وما سكب لا تَيْأْسَنْ عَندَ النُّوَبْ فلكَمْ سَمومٍ هبّ ث وسَحابِ مكْروهٍ تن

هُ فما استبان له لهب وعلى تفيئته غرب على أبو العجب عقائر مان أبو العجب و لطائفاً لا تُحتسب

ودُخانِ خطْبِ خِيفَ منْ ولَخانِ خطْب خِيفَ منْ ولَطالَما طلَعَ الأسى فاصبْرِ إذا ما نابَ روْ وترَجّ منْ روْحِ الإل

قال: فاستَمْلَيْنا منْهُ أبياتَهُ الغُرّ. وواليْنا للهِ تَعالى الشُكْرَ. وودّعْناهُ مسرورينَ ببُرْئِهِ. مَغْمورينَ ببِرّهِ.

#### المقامة الفارقية

حكى الحارثُ بنُ هَمّامٍ قالَ: يمّمْتُ ميّافَارِقِينَ. معَ رُفقة مُوافِقِينَ. لا يُمارونَ في الْمناجاةِ. ولا يدْرونَ ما طعْمُ الله الحاةِ. فكُنتُ هِمْ كمَنْ لمْ يرِمْ عنْ وَجارِهِ. ولا طَعَنَ عنْ أليفِهِ وجارِهِ. فلمّا أنخْنا بها مطايا التّسيارِ. وانتقلْنا عنِ الأكوارِ. الى الأوْكارِ. تواصّيْنا بتَذْكارِ الصُحْبَة. وتناهَيْنا عنِ التّقاطُعِ في الغُربَةِ. واتّخذْنا نادِياً نعتَمرُهُ طرَفَي النهارِ. ونتَهادَى فيه طُرَفَ الأخْبارِ. فبَينَما نحنُ به في بعضِ الأيامِ. وقد انتظَمْنا في سلكِ الالتئامِ. وقفَ علَيْنا ذو مِقْوَلٍ جريّ. وجرْسٍ جهْوَريّ. فحَيّا تحيّة نفّاتٍ في العُقَد. قنّاصٍ للأسَد. والنّقَد. ثمّ قال:

فيه اعْتبار للبيب الأريب الأريب السيالة حد الحسام القضيب يوقن بالفتك و لا يستريب حتى يُرى ما كان ضنكاً رحيب عن موقف الطعن برمح خضيب مستغلق الباب منيعاً مهيب نصر من الله وفتح قريب يميس في بُرد الشباب القشيب وهو لدى الكل المُقدى الحبيب ما فيه من بطش وعود صليب يعافه من بطش وعود صليب به من الداء وأعيا الطبيب من بعد ما كان المعجاب المحيب من بعد ما كان المعجاب المحيب من بعد ما كان المهجاب المحيب ومن يعش يلق دواهي المشيب

عندي يا قومُ حديثٌ عَجيبٌ رأيتُ في ريْعانِ عُمْري أخا يُقْدمُ في المَعْركُ إقدامَ منْ يُقْدمُ في المَعْركُ إقدامَ منْ فيُقْرجُ الضّيقَ بكرّ اتِه ما بارزَ الأقرانَ إلا انثّنى ولا سما يفتحُ مُستَصعباً الله ونودي حين يسمو لهُ هذا وكمْ من ليلة باتها يرتشفُ الغيدَ ويرشُفْنهُ فلم يزلُ يبترّهُ دهرهُ عدى أصارتُهُ اللّيالي لَقَى عدى أصارتُهُ اللّيالي لَقَى قد أعجز الرّاقي تحليلُ ما وصارمَ البيض وصارمَنهُ وراضَ كالمنكوسِ في خلقه وراضَ كالمنكوسِ في خلقه وراض كالمنكوسِ في خلقه وها هُوَ اليومَ مُسَجّى فمَنْ

ثمّ إنهُ أعلنَ بالنّحيبِ. وبكى بُكاءَ المُحبّ على الحَبيبِ. ولما رقأتْ دمعَتُهُ. وانْفثأتْ لوْعَتُهُ. قال: يا نُجعَةَ الرّوادِ. وقُدوَةَ الأحْوادِ. واللهِ ما نطَقْتُ ببُهْتانٍ. ولا أخبَرْتُكُمْ إلا عنْ عِيانٍ. ولوْ كان في عَصايَ سيْرٌ.

ولغَيمي مُطَيْرٌ. لاستأثرْتُ بما دعَوْتُكُمْ إليْه. ولما وقْفتُ موقفَ الدّالّ علَيْه. ولكنْ كيفَ الطّيرانُ بلا جَناح. وهلْ على منْ لا يجدُ منْ جُناح؟ قال الرّاوي: فطفقَ القومُ يأتَمرونَ. في ما يأمُرونَ. ويتخافَتونَ. في ما يأتُونَ. فتوهَّمَ ألهُم يتمالَؤون على صَرْفه بحرْمان. أو مُطالَبته ببُرْهان. ففرطَ منهُ أنْ قال: يا يلامعَ القاع. ويَرامِعَ البِقاعِ. ما هذا الارْتِياء. الذي يأباهُ الحَياء؟ حتى كأنّكُمْ كُلُّفْتُمْ مشَقّةً. لا شُقّةً. أو استُوهبتُمْ بلدَةً. لا بُرْدَةً. أو هُزِرْتُمْ لكسوَة البيت. لا لتَكْفين الميت؟ أُفٍّ لَمَنْ لا تَنْدى صَفاتُهُ. ولا ترْشَحُ حَصاتُهُ! فلمّا بصُرَت الجَماعَةُ بذلاقَته. ومرارَة مَذاقَته. رفأهُ كُلُّ منْهُمْ بنَيْله. واحتَمَلَ طلَّهُ حوْفَ سيْله. قال الحارثُ بنُ همّام: وكان هذا السّائلُ واقفاً خلْفي. ومُحتَجباً بظهْري عنْ طرْفي. فلمّا أرْضاهُ القومُ بسَيْبهمْ. وحقّ عليّ التّأسّي بممْ. حلَجْتُ حاتَمي من حنصري. ولفت إليه بصَري. فإذا هوَ شيخُنا السَّروجيُّ بلا فريَة. ولا مرْيَة. فأيقَنْتُ أنّها أُكذوبَةٌ تكذَّبها. وأُحبولَةٌ نصبَها. إلا أنّني طويْتُهُ على غَرّه. وصُنْتُ شَعَاهُ عنْ فرّه. فحَصَبْتُهُ بالخاتَمِ. وقلتُ: أرصدْهُ لنفَقَة المأتَم. فقال: واهاً لكَ. فما أَضْرَمَ شُعْلَتك. وأكْرَمَ فَعْلتكَ! ثمّ انطَلَقَ يَسْعَى قُدْماً. ويهرُولُ هرْولَتهُ قدْماً. فترَعْتُ الى عرْفان ميّته. وامتحان دعْوى حميّته. فقرَعْتُ ظُنْبوبي. وألْهبْتُ أُلْهوبي. حتى أدركْتُه على غَلوَة. واحتَلَيْتُهُ في خَلوَة. فأخَذْتُ بجُمْع أرْدانه. وعُقْتُهُ عن سُنَن ميْدانه. وقلتُ لهُ: والله ما لك منّي ملْجأُ ولا منْجًى. أو تُريني ميّتَكَ الْمسَجّى! فكشفَ عنْ سراويله. وأشار الى غُرْموله. فقلتُ لهُ: قاتلَكَ اللهُ فما أَلْعبَكَ بالنُّهي. وأحيَلَكَ على اللُّهَي! ثمَّ عُدْتُ الى أصحابي عوْدَ الرّائد الذي لا يكذبُ أهلَهُ. ولا يُبَرقشُ قولَهُ. فأحبَرْتُهُمْ بالذي رأيتُ. وما ورّيتُ ولا رأيتُ. فَقَهْقهوا منْ كَيْتَ وكَيْتَ. ولعَنوا ذلكَ المَيْتَ.

#### المقامة الرازية

حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: عُنيتُ مذْ أحْكَمتُ تَدبيري. وعرَفْتُ قَبيلي منْ دَبيري. بأنْ أُصْغيَ الى العظات. وأُلْغيَ الكَلمَ المُحْفظات. لأتحلّى بمَحاسِنِ الأخلاق. وأتخلّى ممّا يَسمُ بالإخلاق. وما زِلتُ آخُذُ نفسي بهذا الأدَب. وأُخمدُ به جمْرة الغضب. حتى صار التطبُّعُ فيه طباعاً. والتكلّفُ له هوًى مُطاعاً. فلمّا حللتُ بالرَّيّ. وقد حللْتُ جبى الغيّ. وعرَفْتُ الحَيَّ منَ اللّيّ. رأيتُ به ذاتَ بُكرة. زُمرةً في إثر زُمرة. وهمْ مُنتَشرونَ انتشارَ الجراد. ومُستَنّونَ استنانَ الجياد. ومتواصفونَ واعظاً يقصدونَهُ. ويُحلّون ابنَ سَمْعونَ دونَهُ. فلمْ يتكاءدْ في لاستماع المواعظ. واختبار الواعظ. أنْ أُقاسيَ اللاّغظ. وأحتملَ الضّاغط. فأصْحبْتُ اصْحابَ المطواعة. وانخرطْتُ في سَلْكُ الجَماعة. حتى أفضيْنا الى ناد حشَد النّبية والمعْمورَ. وفي وسَط هالَتِه. ووسَط أهلّتِه. شيخٌ قد تقوّسَ واقعنْسَسَ. وتقلْسَ وتطلّسَ. وهوَ يصدَعُ بوعْظِ يشْفي الصّدورَ.

ويُلينُ الصّخورَ. فسمعْتُهُ يقولُ. وقد افتَتَنَتْ به العُقولُ: إبنَ آدمَ ما أغْراكَ بما يغُرُّك. وأضْراكَ بما يضُرُّك! وأَلهجكَ بما يُطغيكَ. وأهجكَ بمنْ يُطريكَ! تُعغين بما يُعنيكَ. وقملُ ما يعنيكَ. وتترِعُ في قوْسِ تعديكَ. وترتدي الحرْصَ الذي يُرْديكَ! لا بالكَفاف تقتنعُ. ولا منَ الحَرامَ تمْتنعُ. ولا للعظاتِ تستمعُ. ولا بالوَعيد ترتّدعُ! دأبُكَ أَنْ تتقلّبَ معَ الأهواء. وتخبط خبْطَ العَشْواء! وهمُّكَ أَن تدأبَ في الاحتراث. وتخمعَ التُراثَ للوُرّاث! يُعجبُك التّكاثرُ بما لدَيكَ. ولا تذكرُ ما بينَ يدَيْكَ. وتسعى أبداً لغارَيْكَ. ولا تُبالي ألكَ أَمْ عليكَ! أتظُن أَنْ ستتركُ سدًى. وأن لا تُحاسَبَ غداً؟ أم تحْسَبُ أَن الموتَ يقبَلُ الرُّشَى. أو يُميّزُ بين الأسد والرّشا؟ كلا والله لنْ يدفعَ المنونَ. مالٌ ولا بَنونَ! ولا ينفعُ أهلَ القُبورِ. سوى العملِ المبرورِ! فطوبي لَمنْ سمعَ ووَعي. وحقّقَ ما ادّعي! وهي النّفْسَ عنِ الهوَي. وعلمَ أَن الفائزَ منِ ارْعَوى! وأَنْ ليسَ فطوبي لَمنْ سمعَ ووَعي. وأن سعيهُ سوفَ يُرى. ثمّ أنشدَ إنْشادَ وجل. بصوتِ زجلِ:

لعَمرُكَ ما تُغني المَغاني و لا الغنى فجُدْ في مَراضي الله بالمال راضياً وبادر به صرف النه بالمال راضياً وبادر به صرف الزمان فانه ولا تأمن الدهر الخؤون ومكره وعاص هوى النفس الذي ما أطاعه وحافظ على نقوى الإله وخوفه ولا تله عن تذكار ذنبك وابكه ومثّل لعينيك الحمام ووقعه وإن قصارى منزل الحي حُفرة فواها لعبد ساءه سوء فعله

إذا سكن المُثري الثّرى وثوى به بما تقْتني من أجره وثوابه بمخلبه الأشغى يغول ونابه بمخلبه الأشغى يغول ونابه فكم خامل أخنى عليه ونابه أخو ضلّة إلا هوى من عقابه لتنجو مما يُتقى من عقابه بدمع يُضاهي المُزن حال مصابه وروعة مَلْقاهُ ومطعم صابه سينزلها مستنزلاً عن قبابه و أبدى التّلافي قبل إغلاق بابه

قال: فظلّ القوْمُ بينَ عَبْرَة يُذْرُونَها. وتوْبَة يُظهِرُونَها. حتى كادَت الشمْسُ تَزُولُ. والفَريضَةُ تَعولُ. فلمّا خشعَتِ الأصْواتُ. والتأمَّ الإنْصاتُ. واستكنّتِ العبراتُ. والعباراتُ. وبرزَ الواعظُ يتهادَى بينَ رفقَتِه. ويتباهَى بفوْزِ صفْقَتِه. واعْتَقَبْتُهُ أخطو مُتقاصِراً. وأُريه لمْحاً باصِراً. فلمّا اسْتَشَفّ ما أُخْفيه. وفطِنَ لتقلّبِ طرْفي فيه. قال: خيرُ دَليليكَ منْ أرشَدَ. ثمّ اقتربَ منى وأنشدَ:

حِدْثُ مُلُوكِ فَكِهٌ مُنَافِثُ طُورًا عَابِثُ طُورًا عَابِثُ

أنا الذي تعرفه يا حارث أطرب ما لا تُطرب المَثالِث أ

ولا التَحى عودي خطْبٌ كارِثُ بلْ مِخلَبي بكُلٌ صيْدٍ ضابِثُ حتى كأني للأنام وارِثُ

ما غير تُني بعدك الحوادث ولا فرى حدي ناب فارب ف وكل سر ع فيه ذي بي عائث سامه م وحامه م ويافث

قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فقلتُ لهُ: تالله إنّكَ لأبو زيد. ولقدْ قُمتَ للهِ ولا عَمرَو بنَ عُبَيدٍ. فهشّ هَشاشَةَ الكريم إذا أُمّ. وقال: اسمَعْ يا ابنَ أُمّ. ثمّ أنشأ يقولُ:

أحرقك الصدق بنار الوعيد من أسخط المولك وأرضى العبيد

عليْكَ بالصدّق ولو أنّه والمورى وابْغ رضي الله فأغْبي الورى

ثمّ إنّه ودّعَ أحدانَهُ. وانطلَقَ يسحَبُ أرْدانَهُ. فطلبْناهُ منْ بعْدُ بالرَّيّ. واستَنْشَرْنا حبرَهُ منْ مَدارِجِ الطّيّ. فما فينا مَنْ عرَفَ قرارَهُ. ولا دَرى أيُّ الجَراد عارَهُ.

#### المقامة الفراتية

حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: أوَيْتُ في بعضِ الفتراتِ. الى سقْيِ الفُرات. فلَقيتُ بِمَا كُتُاباً أَبْرَعَ منْ بَني الفُرات. وأعْذَبَ أخْلاقاً من الماء الفُرات. فأطَفْتُ هِمْ لتها بَهِمْ. ولا لذَهَبهمْ. وكاثرْتُهُمْ لأدَبهم. لا لمادبهمْ. فحالسْتُ منهُمْ أضرابَ قعْقاع بنِ شَوْر. ووصلتْ هِمْ الى الكَوْرِ. بعدَ الحَوْرِ. حتى إِنّهُمْ المادبهمْ. فجالسْتُ منهُمْ أَصْرابَ قعْقاع بنِ شَوْر. ووصلتْ هِمْ الى الكَوْر. بعدَ الحَوْر. حتى إِنّهُمْ أَشْرَكُونِ في المرْبُع والمرْبُع. وأحلونِ محل الأنْماتِ من الإصبيع. واتخذوني ابن أنسهم عند الولاية والعَزْلِ. وحازِنَ سرّهمْ في الجدّ والهزْل. فاتفق أنْ نُدبوا في بعض الأوْقات. لاستقْراء مَزارع الرُزْداقات. فاختاروا من الجواري المنشات. حاريةً حالكة الشّيات. تَحْسَبُها حامدةً وهي تُمرّ مرّ السّحاب. وتنسابُ في الحباب كالحُباب. ثمّ دعوْني الى المُرافَقة. فلبيتُ بلسان المُوافَقة. فلمّا تورّكْنا على المَطيّة الدّهْماء. وتبَطّنَا الولِيّة الماشية على الماء. ألفيْنا بها شيخاً عليه سحْقُ سَرْبال. وسبّ بال. فعافت الجَماعَةُ مَحْضَرَهُ. وعتفتْ منْ أحضَرَهُ. وهمّتْ بإبْرازِه من السّفينة. لولا ما ثابَ إليَّها من السّكينَة. فلمّا لمحَ منّا استثقال ظلّه. واستبْرادَ أحضَرَهُ. وهمّتْ بإبْرازِه من السّفينة. لولا ما ثابَ إليَّها من السّكينَة. فلمّا لمحَ منّا استثقال ظلّه. واستبْراد عليه، وحُلْنا غُنُ في شُحون. منْ حدِّد ومُحون. الى أن اعترَضَ ذكْرُ الكتابَتين وينتظرُ نُصرةَ المُبْعِي عليه. وحُلْنا غُنُ في شُحون. منْ حدِّد ومُحون. الى أن اعترَضَ ذكْرُ الكتابَتين وفضَلهما. وتَبْيانِ أَفضَلهما. فقالَ قاتلٌ: إن كتَبَةً الإنْشاء أنْبَلُ الكُتَّاب. ومالَ مائلٌ الى تفصيلِ الحُسّاب.

واحتدّ الحجاجُ. وامتدّ اللَّجاجُ. حتى إذا لمْ يبْقَ للجدال مَطرَحٌ. ولا للمراء مسرَحٌ. قال الشيخُ: لقدْ أَكْثَرْتُمْ يَا قَوْمُ اللَّغَطَ. وَأَثَرْتُمُ الصَّوابَ والغَلَطَ. وإنَّ جَليَّةَ الحُكم عندي. فارتَضوا بنقْدي. ولا تستَفْتوا أحداً بعْدي. اعْلَموا أنّ صناعَةَ الإنْشاء أرْفَعُ. وصناعَةَ الحساب أنفَعُ. وقلَمَ المُكاتَبَة خاطبٌ. وقلَمَ الْمُحاسَبَة حاطبٌ. وأساطيرَ البَلاغَة تُنسَخُ لتُدْرَسَ. ودساتيرَ الحُسْبانات تُنسَخُ وتُدرَسُ. والمُنشئُ جُهَينَةُ الأخْبار. وحقيبةُ الأسْرار. ونَحِيُّ العُظماء. وكَبيرُ النُّدَماء. وقلَمُهُ لسانُ الدولَة. وفارسُ الجولَة. ولُقْمانُ الحكمَة. وتَرْجُمانُ الهمّة. وهوَ البَشيرُ والنّذيرُ. والشّفيعُ والسّفيرُ. به تُستَخْلَصُ الصّياصي. وتُملَكُ النَّواصي. ويُقتادُ العاصي. ويُستَدْني القاصي. وصاحبُهُ بريءٌ من التّبعات. آمنٌ كيْدَ السُعاة. مقرَّظُ بينَ الجماعات. غيرُ معرَّضِ لنَظْم الجماعات. فلمّا انتهى في الفصل. الى هذا الفصل. لحَظَ منْ لَمحات القوْم أنهُ ازْدَرَعَ حُبّاً وبُغْضاً. وأرْضي بعْضاً وأحفَظَ بعْضاً. فعقّبَ كلامَهُ بأنْ قال: إلا أنّ صناعَة الحساب موضوعةٌ على التّحقيق. وصناعَةَ الإنشاء مبنيّةُ على التّلْفيق. وقلَمَ الحاسب ضابطٌ. وقلمَ المُنشئ حابطٌ. وبينَ إتاوة توظيف المُعامَلات. وتلاوَة طَوامير السّنجلاّت. بوْنُ لا يُدركُهُ قياسٌ. ولا يعْتَورُهُ التباسٌ. إذ الإتاوَةُ تمْلأ الأكْياسَ. والتّلاوَةُ تفَرِّغُ الرّاسَ. وخَراجُ الأوارج يُغْني النّاظرَ. واستخْراجُ المَدارج يُعَنّي الناظرَ. ثمّ إنّ الحسَبَةَ حفَظَةُ الأموال. وحمَلَةُ الأثْقال. والنّقَلَةُ الأثْباتُ. والسّفَرَةُ الثّقاتُ. وأعْلامُ الإنْصاف. والانتصاف. والشَّهودُ المَقانعُ في الاحتلاف. ومنهُمُ المُستَوْفي الذي هوَ يدُ السَّلطان. وقُطْبُ الدَّيوان. وقسْطاسُ الأعمل. والُهَيمنُ على العُمّال. وإليْه المآبُ في السّلْم والهرْج. وعلَيْه المَدارُ في الدّخْل والخرَج. وبه مَناطُ الضّرّ والنَّفْع. وفي يدِه رِباطُ الإعْطاء والمنْع. ولوْلا قلَمُ الحُسَّاب. لأوْدَتْ ثمرَةُ الاكتساب. ولاتَّصَلَ التّغابُنُ الى يوم الحساب. ولَكانَ نِظامُ المُعامَلاتِ مَحْلولاً. وحُرْحُ الظُلاماتِ مطْلولاً. وحيدُ التّناصُف مغْلولاً. وسيْف التّظالُم مسلولاً. على

أنّ يَراعَ الإنشاء متقوِّلٌ. ويراعُ الحسابِ متأوِّلٌ. والمُحاسِبُ مناقِشٌ. والمُنشِئُ أبو بَراقِشَ. ولكَيْهِما حُمةٌ حينَ يرْقَى. الى أنْ يُلقى ويُرْقى. وإعْناتٌ فيما يُنشا. حتى يُغْشى. ويُرْشى. إلا الذينَ آمَنوا وعملوا الصّالحاتِ وقليلٌ ما هُمْ. قال الحارِثُ بنُ همّامٍ: فلمّا أمْتَعَ الأسْماعَ. بما راق وراعَ. استَنْسَبْناهُ فاسْتُرابَ. وأبي الانتسابَ. ولوْ وحَدَ مُنْساباً لانسابَ. فحصَلْتُ منْ لبسه على غُمّة. حتى ادّكَرْتُ بعْدَ أمّة. فقلْتُ: والذي سخر الفلك الدّوّارَ. والفُلك السّيّارَ. إني لأحدُ ريحَ أبي زيد. وإنْ كنتُ أعهدُهُ ذا رَواء وأيْد. فتبسم ضاحكاً من قوْلي. وقال: أنا هو على استحالَة حالي وحوْلي. فقلتُ لأصحابي: هذا الذي لا يُفْرى فريُّهُ. ولا يُبارَى عبقريَّهُ. فخطبوا منهُ الوُدّ. وبذَلوا لهُ الوُحْدَ. فرَغِبَ عنِ الأَلفَةِ. و لم يرْغَبْ في التُحْفَةِ. وقال: أما بعْدَ أنْ سحَقَتُمْ حقّي. لأحلِ سَحْقي. وكسفْتُمْ بالي. لإخلاق سِرْبالي. فما أراكُمْ إلا بالعينِ السّخينَةِ. ولا لكُمْ مني إلا صُحْبَةُ السّفينةِ. ثمّ أنشدَ:

ما شاب محض النصنح منه بغشه في مدْح من لمْ تبله أو خدشه وصنفيه في حالي رضاه وبطشه للشّائمين ووبله من طَشه كرماً وإن تر ما يزين فأفشه ومن استحط فحطه في حشه خاف الى أن يُستثار بنبشه من حكه لا من مالاحة نقشه لصقال ملبسه ورونق رقشه لحرفوس بزته ورثة فرشه ومفوف البردين عيب لفحشه أسماله إلا مراقي عرشه خلقاً ولا البازي حقارة عُشه

إسمَعْ أُخَى وصيةً منْ ناصحِ لا تَعجَلَنْ بقضية مبتوتة وقف القضية فيه حتى تجتلي وقيبين خُلّب برقه من صدقه فهناك إن تر ما يشين فواره فهناك إن تر ما يشين فواره ومن استحق الإرثقاء فرقه واعلم بأن التبر في عرق الترى وفضيلة الدينار يظهر سرها ومن الغباوة أن تعظم جاهلا أو أن تهين مهذباً في نفسه ولكم أخي طمرين هيب لفضله وإذا الفتى لم يغش عاراً لم تكن ما إنْ يضر العضيب كون قرابه ما إنْ يضر العضيب كون قرابه

ثُمّ ما عتّمَ أن استوْقَفَ الملاّحَ. وصعدَ من السّفينة وساحَ. فندمَ كلُّ منّا على ما فرّطَ في ذاتِه. وأغْضى جفْنه على قَذاتِه. وتعاهَدْنا على أنْ لا نحتَقِرَ شخْصاً لرَثاثَةِ بُرْدِهِ. وأنْ لا نزْدَريَ سيْفاً مخْبوءاً في غِمدِهِ.

#### المقامة الشعرية

حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: نَبا بِي مألَفُ الوطَنِ. فِي شَرْحِ الزّمنِ. لِخَطْبِ خُشِيَ. وحوف غشِيَ. فأرقْتُ كأسَ الكَرى. ونصَصْتُ رِكابَ السُّرَى. وجُبْتُ فِي سَيْرِي وُعوراً لم تُدَمَّهُا الخُطى. ولا الهتدَتُ إليْها القَطا. حتى ورَدْتُ حِمَى الخِلافَةِ. والحرَمَ العاصمَ من المَخافةِ. فسرَوْتُ إيجاسَ الرّوْعِ واستشْعارَهُ. وقصَرْتُ همّي على لذّة أحتَنيها. ومُلْحَة أجْتَليها. فبرَزْتُ يوْماً الى الحريمِ وتسرْبُلْتُ لِباسَ الأمْنِ وشعارَهُ. وقصَرْتُ همّي على لذّة أحتَنيها. ومُلْحَة أجْتَليها. فبرَزْتُ يوْماً الى الحريمِ لأرُوضَ طرْفِ. وأجيلَ في طُرْقِ. فإذا فُرْسانُ مُتتالُونَ. ورِجالُ مُنثالُونَ. وشيخُ طويلُ اللّسانِ. قصيرُ الطّيلسانِ. قد لَبّبَ فتًى جَديدَ الشّبابِ. خلقَ الجلْبابِ. فركضْتُ في إثْرِ النّظّارَةِ. حتى وافَيْنا بابَ الإمارةِ. وهُناكَ صَاحِبُ المَعونَةِ مربِّعاً في دَسْتِهِ. ومُروِّعاً بسَمْتِهِ. فقالَ لهُ الشيخُ: أعَزَّ اللهُ الواليَ. وجعلَ كعْبَهُ وهُناكَ صَاحِبُ المَعونَةِ مربِّعاً في دَسْتِهِ. ومُروِّعاً بسَمْتِهِ. فقالَ لهُ الشيخُ: أعَزَّ اللهُ الواليَ. وجعلَ كعْبَهُ

العاليَ. إِن كَفَلْتُ هذا الغُلامَ فَطيماً. وربيتُهُ يَتِيماً. ثمّ لَمْ آلُهُ تعْليماً. فلمّا مهرَ وبَهرَ. حرّدَ سيْفَ العُدُوانِ وشَهرَ. و لمْ إِخَلْهُ يلْتَوي عليّ ويتقحُ. حين يرتوي مني ويلْتقحُ. فقالَ لهُ الفتى: عَلامَ عَثَرْتَ مني. حتى تنشُرَ هذا الخِزْيَ عني؟ فوالله ما ستَرْتُ وجْهَ برّكَ. ولا هتكُتُ حجابَ ستْرِكَ. ولا شقَقْتُ عَصا أمرِكَ. ولا الغَيْتُ تلاوة شُكْرِكَ. فقالَ لهُ الشيخُ: ويْلَكَ وأيُّ رَيْبِ أَخْزَى منْ رَيْبِكَ. وهلْ عيبٌ أفحشُ منْ عيبك؟ وقد ادّعيتَ سحْري واستلَّحقتهُ. وانتحلْتَ شعْري واستَرقتُهُ؟ واستراقُ الشّعرِ عندَ الشّعراء. أفظعُ منْ سرقَة البَيْضاء والصّفْراء. وغيرتُهُمْ على بَناتِ الأفكارِ. كغيرَتهِمْ على البَناتِ الأبكارِ. فقالَ الوالي للشّيخِ: وهلْ حينَ سرَقَ سلَخَ أم مسخَ. أم نسخَ؟ فقال: والذي جعلَ الشّعْرَ ديوانَ العرَبِ. وتَرْحُمانَ الأدَبِ. ما أحْدَثَ سوى أن بتَرَ شَمْلَ شرْحِهِ. وأغارَ على تُلُتَيْ سَرْحِهِ. فقال لهُ: أنْشِدْ أبياتَكَ برمّتِها. ليتّضِحَ ما احتازَهُ منْ حُملَتها. فأنشدَ:

شركُ الردى وقرارة الأكدارِ
البُكَتُ عداً بُعْداً لها منْ دارِ
منْه صدًى لجَهامه الغرّارِ
لا يُفتَدى بجلائل الأخطارِ
متمرّداً مُتجاوِزَ المقدارِ
فيه المدى ونزت لأخذ التّارِ
فيها سُدًى من غيرِ ما استظهارِ
تلْقَ الهدى ورفاهة الأسرارِ
حرنب العدى وتوثب الغدّارِ

يا خاطب الدّنيا الدّنية إنّها دارٌ متى ما أضدحكت في يومها وإذا أظل سحائها لم ينتقع عاراتها ما تتقضي وأسيرها عاراتها ما تتقضي وأسيرها كم مُزده هي بغرورها حتى بدا قلبَت له ظهر المجن وأولَغَت فاربا بعمرك أن يمر مضيعًا واقطع علائق حبها وطلابها وارقب إذا ما سالَمت من كيدها واعلم بأن خطوبها تفجا ولو

فقال لهُ الوالي: ثمّ ماذا. صنعَ هذا؟ فقال: أقْدَمَ للُؤمِه في الجَزاء. على أبْياتيَ السُداسيَّةِ الأَجْزاء. فحذَفَ منها جُزءينِ. ونقَصَ منْ أوزانِها وزْنَينِ. حتى صارَ الرُّزْء فيها رُزْءينِ. فقالَ له: بيّنْ مَا أحذَ. ومنْ أينَ فلَذَ؟ فقال: أرْعِني سمْعَكَ. وأخْلِ للتّفَهُّمِ عني ذرْعَكَ. حتى تتبيّنَ كيفَ أصْلَتَ عليّ. وتقْدُرَ قدْرَ احْتِرامِهِ إليّ. ثم أنْشَدَ. وأنفاسُهُ تتصعّد:

ةِ إِنَّها شركُ الرَّدى في يومِها أَبْكَتْ غدا يا خاطب الدّنيا الدّني دار متى ما أضدكت

لم ينتقع منه صدى وأسير ها لا يُفتدى حتى بدا متمر دا

وإذا أظلٌ سَحابُها غاراتُها ما تنْقَضي كمْ مُزْدَهًى بغُرورِها

ن وأولَغت فيه المدى مصنيعاً فيها سدى تلق الهدى من كيدها حرث العدى تقاما ولو طال المدى

قلَبَتْ لَهُ ظَهْرَ المِجَ فارْباً بعُمرِكَ أن يمُرّ واقطع علائق حُبّها وطلابِها وارْقُبْ إذا ما سالَمتْ واعْلَمْ بأنّ خُطوبَها

فالتفَتَ الوالي الى الغُلامِ وقال: تباً لكَ مَنْ حرّيج مارق. وتلميذ سارق! فقالَ الفَتى: برِثْتُ مَنَ الأدَب وبنيه. ولجَقْتُ بَمَنْ يُناويه. ويقوّضُ مَبانيه. إنْ كانتْ أبياتُهُ نَمَتْ الى عَلْمَي. قبلَ أن ألفْتُ نظمي. وإتّما اتّفقَ توارد الخواطرِ. كما قدْ يقعُ الحافرُ على الحافرِ. قال: فكان الوالي جوز صدْق زعْمه. فندم على بادرة ونمّه. فظل يُفكّرُ في ما يكشفُ لهُ عنِ الحقائقِ. ويميّزُ به الفائقَ. من المائقِ. فلمْ يرَ إلا أخْذَهُما بالمُناصَلة. ولزّهُما في قرن المساحَلة. فقال لهُما: إنْ أردَّتُما افتضاحَ العاطلِ. واتّضاحَ الحق من الباطلِ. فتراسَلا في التظم وتباريا. وتتحاولا في حلبة الإحازة وتجاريا. ليهْلك منْ هلك عنْ بيّنة. ويحْيا مَنْ حَيَّ عنْ بيّنة. فقالا بلسان واحد. وحَواب متوارد: قدْ رضينا بسَبْركَ. فمُرنا بأمركَ. فقال: إني مولَعٌ من أنواع البَلاغَة بلسان واحد. وحَواب متوارد: قدْ رضينا بسَبْركَ. فمُرنا بأمركَ. فقال: إني مولَعٌ من أنواع البَلاغة بالتحنيس. وأراهُ لها كالرّئيسِ. فانظما الآن عشَرةَ أبيات تُلحمانها بوَشْيه. وتُرَصّعانها بحَلْيه. وضمّناها شرْحَ حالي. معَ إلْف لي بَديع الصّفَة. ألمى الشّفة. مليح التّنتّي. كثير التّية والتّحتي. مُعْرًى بتناسي العهد. وإطالة الصّد. وإخلاف لي بَديع الصّفَة. ألمى الشّفة. مليح التّنتّي. كثير التّية والله الفي مُصلياً. وتحاريا بيّنا على هذا النّسَق. الى أن كمُل نظْمُ الأبيات واتّسَق. وهيَ:

وأحْوَى حَوى رقي برقة ثغْره تصدى لقتْلي بالصدود و إنّني أصدق منه الزور خوف ازوراره وأستعْذب التعنيب منه وكلما تتاسى مذمة تسلى مذمة التناسى التناسى مذمة التناسى ال

و غادر ني إنْ السُهاد بغدر و لَفي أسر و مُذْ حاز قلبي بأسر و و أرضى استماع الهُجر خشية هجر و أجد عذابي جد بي حب بر و و أحفظ قلبي و هو حافظ سر و

وأعجَبُ ما فيه النّباهي بعُجْبه لهُ منّي المدْحُ الذي طابَ نشْرُهُ لهُ منّي المدْحُ الذي طابَ نشْرُهُ ولو كان عدلاً ما تجنّى وقد جَنى ولو لا تتَنيه تنينت أعنتي وامرى وأمره وإنى على تصريف أمري وأمره

وأكْبِرُهُ عنْ أَنْ أَفُوهَ بكبرِهِ ولي منه طي الود من بعد نشْره علي وغيري يجتني رشْفَ ثغره بداراً الى من أجْتلي نور بدره أرى المُر خُلواً في انقيادي الأمره

فلمّا أنشَداها الوالي مُتراسَلين. بُهِتَ لذَكاءيْهِما المُتعادلين. وقال: أشهَدُ بالله أنّكُم فرْقَدا سماء. وكزَنْدَينِ في وعاء. وأنّ هذا الحدَثَ ليُنْفِقُ مِمّا آتاهُ الله. ويستَغْني بوُجْده عمّنْ سواهُ. فتُبْ أيها الشيخُ منِ اتّهامهِ. وثُبْ الى إكْرامه. فقالَ الشيخُ: هيهاتَ أن تُراجعَهُ مقَتي. أو تعْلَقَ به ثِقَتي! وقدْ بلَوْتُ كُفْرانَهُ للصّنيع. ومُنيتُ منهُ بالعُقوقِ الشّنيع. فاعتَرَضَهُ الفتى وقال: يا هذا إنّ اللّجاجَ شؤمٌ. والحنق لؤمٌ. وتحقيقَ الظّنّة إثمٌ. وإعْناتَ البَريء ظُلمٌ. وهَبْني اقترَفْتُ جَريرةً. أو احتَرَحْتُ كَبيرةً. أمَا تذْكُرُ ما أنشَدْتَني لنفسيكَ. في إبّانِ أنسك:

سامح أخاك إذا خلط وتجاف عن تعنيفه واحفظ صنيعك عنده

منهُ الإصابَةَ بالغلط إنْ زاغَ يوماً أو قسط شكر الصنيعة أم غمط

إنْ عَزّ وادْنُ إِذَا شَحَطْ
لَّ بِمَا اشْتَرَطْتَ وِمَا شَرَطْ
تَ مَهِذَّباً رُمِتَ الشَّطَطْ
طُّ ومِنْ لَهُ الحُسْنَى فَقَطْ
مَكروهَ لُزّا في نمَطْ
مَكروهَ لُزّا في نمَطْ
نِ مِعَ الجَنيّ المُلْتَقَطْ
لَ يَشُوبُها نغَصُ الشَّمَطْ
نِ وجَدت أكثرَ هُم سقطْ
عَةَ والشَّجاعَة والخططُ

وأطعنه إن عاصى وهن واقن الوفاء ولو أخ واعلم بأنك إن طلب واعلم بأنك إن طلب من ذا الذي ما ساء ق أوما ترى المحبوب وال كالشوك يبدو في الغصو ولذاذة العمر الطوي ولو انتقدت بني الزما رضنت البكلاغة والبرا فوجدت أحسن ما يُرى

قال: فجعَلَ الشيخُ يُنَضْنَضُ نضْنَضَةَ الصِّلِّ. ويُحملقُ حملَقَةَ البازي الْمطلِّ. ثمّ قال: والذي زيّنَ السّماء بالشُّهُب. وأنزلَ الماء من السُّحُب. ما روْغي عن الاصْطلاح. إلا لتَوْقّي الافتضاح. فإنّ هذا الفتي اعْتادَ أن أمونَهُ. وأُراعيَ شُؤونَهُ. وقد كانَ الدهرُ يسُحّ. فلمْ أكُنْ أشُحّ. فأمّا الآنَ فالوقْتُ عَبوسٌ. وحشْوُ العيش بوسٌ. حي إنّ بزّتي هذه عارَةٌ. وبيْتي لا تَطورُ به فارَةٌ. قال: فرَقّ لَقالهما قلبُ الوالي. وأوى لهُما من غير اللَّيالي. وصَبا الى احتصاصهما بالإسعاف. وأمرَ النَّظَّارَةَ بالانصراف. قال الرَّاوي: وكُنتُ متشوَّفاً الى مرْأى الشيخ لعلّي أعلَمُ علمَهُ. إذا عاينْتُ وَسْمَهُ. ولم يكُن الزّحامُ يسفرُ عنْهُ. ولا يُفرَجُ لي فأدنوَ منهُ. فلما تقوّضَت الصّفوفُ. وأحفَلَ الوقوفُ. توسّمْتُهُ فإذا هو أبو زيد والفتى فتاهُ. فعرَفْتُ حينئذ مغْزاهُ في ما أتاهُ. وكدْتُ أنقَضُّ عليه. لأستعْرفَ إلَيه. فزحَرَني بإيماض طرْفه. واستَوقفَني بإيماء كفّه. فلزمْتُ موقفي. وأخَّرْتُ منصَرَفي. فقال الوالي: ما مَرامُكَ. ولأي سبب مُقامُكَ؟ فابتدَرَهُ الشيخُ وقال: إنهُ أنيسي. وصاحبُ ملْبوسي. فتسمّحَ عندَ هذا القول بتأنيسي. ورخّصَ في جُلوسي. ثمّ أفاضَ عليهما خلعتَين. ووصلَهُما بنصاب منَ العين. واستعْهَدَهُما أن يتَعاشَرا بالمعروف. الى إظْلال اليوم المَحوف. فنَهضا منْ ناديه. مُنشدَين بشُكْر أياديه. وتبعْتُهُما لأعرف مثواهُما. وأتزوّدَ من نجْواهُما. فلمّا أحَزْنا حمى الوالي. وأفضَيْنا الى الفضاءِ الخالي. أدركَني أحدُ جلاوزَته. مُهيبًا بي الى حوزَته. فقلتُ لأبي زيد: ما أظنّهُ استَحْضَرَني. إلا ليَستَخبرَني. فماذا أقولُ. وفي أيّ واد معَهُ أجولُ؟ فقال: بيّنْ لهُ غَباوَةَ قلبه. وتلْعابي بلُبّه. ليعْلَمَ أنّ ريحَهُ لاقَتْ إعصاراً. وحدولَهُ صادَفَ تيّاراً. فقلتُ: أخافُ أن يتّقدَ غضَبُهُ. فيلْفَحَكَ لَهَبُهُ. أو يستَشْريَ طيْشُهُ. فيسريَ إليكَ بطْشُهُ. فقال: إني أرحَلُ الآن الي الرُّهي. وأنّي يلْتَقي سُهَيلٌ والسُّهَي؟ فلمّا حضرْتُ الواليَ وقد حَلا مجلسُهُ. وانجلَى تعبُّسُهُ. أحذ يصفُ أبا زيدِ وفضلَهُ. ويذُمّ الدهرَ لهُ. ثمّ قال: نشَدْتُك الله ألَسْتَ الذي أعارَهُ الدَّسْتَ؟ فقلت: لا والذي أحلَّكَ في هذا الدَّسْت. ما أنا بصاحب ذلك الدَّسْت. بل أنت الذي تمّ عليه الدَّسْتُ. فازْوَرّتْ مُقلَتاهُ. واحمرّتْ وجْنَتاهُ. وقال: والله ما أعجزَني قطُّ فَضْحُ مُريبٍ. ولا تكْشيفُ مَعيبٍ. ولكنْ ما سمعْتُ بأنّ شيخاً دلّسَ. بعدَما تطلّسَ. وتقلّسَ. فبهذا تمّ لهُ أَنْ لَبَّسَ. أَفْتَدْرِي أَينَ سَكَعَ. ذلكَ اللُّكَعُ؟ قلت: أَشْفَقَ مَنْكَ لَتَعَدِّي طوره. فظعَنَ عنْ بغْدغدَ منْ فوره. فقال: لا قرّبَ اللهُ لهُ نَوى. ولا كلأهُ أينَ ثوَى. فما زاوَلْتُ أشَدّ منْ نُكره. ولا ذُقْتُ أمَرّ منْ مكْره. ولوْلا حُرِمَةُ أدبه. لأوْغَلْتُ في طلَبه. الى أن يقَعَ في يَدي فأُوقعَ به. وإني لأكرَهُ أن تَشيعَ فَعْلتُهُ بمدينةِ السّلام. فأفتَضحَ بينَ الأنام. وتحْبَطَ مكانيي عندَ الإمام. وأصيرَ ضُحْكَةً بين الخاصّ والعامّ. فعاهدي على أن لا أفوهَ بما اعتَمَدَ. ما دُمْتُ حلاً بمذا البلَد. قال الحارثُ بنُ همّام: فعاهدْتُهُ مُعاهدَةَ منْ لا يتأوّلُ. و وَفَيْتُ لهُ كما وَفي السَّمَوْألُ.

#### المقامة القطيعية

حكى الحارثُ بنُ هَمّامٍ قال: عاشَرتُ بقطيعةِ الرّبيع. في إبّانِ الرّبيع. فتيةً وجوهُهُمْ أبلَجُ من أنوارهِ. وأخلاقُهُمْ أهَجُ من أزهارهِ. وألفاظُهُمْ أرقٌ من نسيمٍ أسحارهِ. فاحتَلَيتُ منهُمْ ما يُزْري على الرّبيع الزّاهرِ. ويُغْني عن رنّاتِ المَزاهرِ. وكنّا تقاسَمْنا على حفظ الوداد. وحَظْرِ الاستبْداد. وأن لا يتفرّد أحدُنا بالتذاذ. ولا يستأثرَ ولو برَذاذ. فأجْمَعْنا في يومٍ سَما دَحْنُهُ. ونَما حُسنُه. وحكَمَ بالاصْطباح مُزْنُهُ. على أنْ نلتَهي بالخُروجِ. الى بعضِ المُروجِ. لنُسرِّحَ النّواظرَ. في الرّياضِ النّواضِر. ونصْقُلَ الخواطرَ. بشيْمِ المُواطرِ. فبرَزْنا ونحنُ كالشّهورِ علدةً. وكندماني جَذيمَة مودّةً. الى حَديقة أحذَتْ زُحرُفَها وازيّينتْ. وتنوّعتْ أزاهيرُها وتلوّنتْ. ومعنا الكُميتُ الشّموسُ. والسُقاةُ الشُّموسُ. والشّادي الذي يُطرِبُ السّامعَ ويُلهِيهِ. ويَقْري كلَّ سمْع ما يشتَهيهِ. فلمّا اطمأن بنا الجُلوسُ. ودارَتْ عليْنا الكؤوسُ. وغلَ علَيْنا ذمْرٌ. وحلسَ يَفُضَ لَطمْرٌ. فتحَهّمُناهُ بَحُهُم الغيدِ الشّيب. ووحَدْنا صفْوَ يومنا قد شيبَ. إلا أنهُ سلّمَ تسليمَ أولي الفَهْمِ. وحلسَ يَفُضَ لَطائمَ النّشْ والنّظْمِ. ونحُنُ ننْزَوي منِ انبِساطِهِ. وننْبَريْ لطَيِّ بِساطِهِ. الى أنهُ سلّمَ تسليمَ أولي الفَهْمِ. وحلسَ يَفُضَ لَطائمَ النَّشْ والنّظْمِ. ونحُنُ ننْزَوي منِ انبِساطِهِ. وننْبَريْ لطَيِّ بِساطِهِ. الى أنْ غني شادينا المُغْربُ. ومُغرِّدُنا المُطْربُ:

و لا تأوين لي ممّا أُلاقي وكادَت تبلُغ الروح التراقي أساقي فيه خلّي ما يُساقي وإن صرَرْماً فصررْمٌ كالطّلاق

إلام سُعادُ لا تصلينَ حَبْلي صبري صبرتُ عليكِ حتى عيلَ صبري وها أنا قد عزَمْتُ على انتصافٍ فإنْ وصالاً ألذُ به فوصلٌ

قال: فاسَفْهَمْنا العابثَ بالمَثاني. لِمَ نصَبَ الوصْلَ الأوّل ورفَعَ النّاني؟ فأقْسَمَ بتُربَة أبَوَيْه. لقدْ نطَقَ عا اختارَهُ سيبوَيه. فتشعّبَتْ حينئذ آراء الجمْع. في تجويزِ النّصب والرّفع. فقالتْ فرقَةٌ: رفْعُهُما هوَ الصّوابُ. وقالتْ طائفةٌ: لا يجوزُ فيهما إلّا الانتصابُ. واستَبْهَمَ على آخرينَ الجوابُ. واستعرَ بينَهُمُ الاصطخابُ. وذلكَ الواغلُ يُبدي ابتسامَ ذي معرِفة. وإنْ لمْ يفُه ببنت شفة. حتى إذا سكنت الزّماجرُ. وصمت المزْحورُ والزّاجرُ. قال: يا قومُ أنا أُنبَّكُمْ بتأويلهِ. وأميّزُ صَحيحَ القوْلِ منْ عَليلهِ. إنهُ لَيَحوزُ رفْعُ الوصْلينِ ونصْبُهُما. والمُغايرَةُ في الإعراب بينَهُما. وذلك بحسب احتلاف الإضْمارِ. وتقديرِ الحُذوف في هذا المضمارِ. قال: أما إذا دعوْتُمْ نزالِ. المضْمارِ. قال: فقرَطَ منَ الجَماعة إفْراطٌ في مُماراتهِ. وانخراطٌ الى مُباراتهِ. فقال: أما إذا دعوْتُمْ نزالِ. وتلبّتُمْ للنّضالِ. فما كلِمَةٌ هيَ إنْ شَعْتُمْ حرْفٌ مُبوبٌ. أو اسمٌ لِما فيه حرّفٌ حَلوبٌ؟ وأي اسمٍ يتردّدُ

بينَ فرْد حازم. وجمْع مُلازم؟ وأيَّةُ هاء إذا التحقَتْ أماطَت النُّقَلَ. وأطلَقَت المُعتقَلَ؟ وأينَ تدخُلُ السينُ فتعزلُ العاملَ. منْ غير أن تُجاملَ؟ وما منْصوبٌ أَبَداً على الظّرْف. لا يخْفضُهُ سوى حرْفٌ؟ وأيّ مُضاف أَخَلُّ منْ عُرَى الإِضافَة بعُرْوَة. واختلَفَ حُكمُهُ بينَ مساء وغُدوَة؟ وما العاملُ الذي يتَّصلُ آحرُهُ بأوّله. ويعمَلُ معكوسُهُ مثلَ عمَله؟ وأيّ عمَل نائبُهُ أرْحَبُ منهُ وَكْراً. وأعظَمُ مَكْراً. وأكثَرُ لله تَعالى ذكْراً؟ وفي أيّ موطن تلبَسُ الذَّكْرانُ. براقعَ النّسوان. وتبرُزُ ربّاتُ الحجال. بعَمائم الرّجال؟ وأينَ يجبُ حفظُ المَراتب. على المضروب والضّارب؟ وما اسمُّ لا يُعرَفُ إلا باستضافَة كلمتَين. أو الاقتصار منه على حرْفَين. وفي وَضْعه الأوّل التزامّ. وفي الثّاني إلْزامٌ؟ وما وصْفٌ إذا أُردفَ بالنّون. نقَصَ صاحبُهُ في العُيون. وقُوَّمَ بالدَّونِ. وحرَجَ منَ الزَّبون. وتعرّضَ للهُون؟ فهَذه ثنْنا عشْرَةَ مسألةً وفْقَ عدَدكُمْ. وزنَةَ لَدَدكُمْ. ولو زِدْتُمْ زِدْنا. وإنْ عُدْتُمْ عُدْنا. قال المُخبرُ بهذه الحكاية: فورَدَ عليْنا من أحاجيه اللاّتي هالَتْ. لمّا انْهالَتْ. ما حارَتْ لهُ الأفكارُ وحالَتْ. فلمّا أعجزَنا العَوْمُ في بحره. واستسْلَمَتْ تَمائمُنا لسحْره. عدَلْنا منِ استِثْقالِ الرَّؤيَةِ لهُ الى استِنْزالِ الرُّوايَةِ عنهُ. ومِنْ بَغْيِ التّبرّمِ به الى ابتغاء التعلّم منهُ. فقال: والذي نزَّلَ النَّحْوَ فِي الكَلام. مترلَةَ الملْح فِي الطَّعام. وحجَبَهُ عن بصائر الطَّغام. لا أَنْلتُكُمْ مَراماً. ولا شفيْتُ لكُمْ غَراماً. أو تُخوّلَني كلُّ يد. ويخْتصّني كلُّ منكُم بيَد. فلمْ يبْقَ في الجماعة إلا منْ أذْعَنَ لحُكمه. ونبَذَ إلَيْه خُبْأَةً كُمَّهِ. فلمّا حصلَتْ تحتَ وِكائِهِ. أضرَمَ شُعلَةَ ذكائه. فكشَفَ حينئذ عن أسْرار أَلْغازه. وبدائع إعْجازه. ما حَلا به صدأ الأذْهان. وحلّى مطْلَعَهُ بنور البُرْهان. قال الرّاوي: فهمْنا. حينَ فهمْنا. وعجبْنا. إِذْ أُجبْنا. وندمْنا. على ما ندّ منّا. وأحذْنا نعتَذرُ إليه اعتذارَ الأكْياس. ونعْرضُ عليه ارتضاعَ الكاس. فقالَ: مأرَبٌ لا حَفاوةٌ. ومشْرَبٌ لمْ يبْقَ لهُ عندي حَلاوَةٌ. فأطَلْنا مُراودَتَهُ. ووالَيْنا مُعاوَدَتَهُ. فشمخَ بأنفه صَلَفاً. ونأى بجانبه أنَفاً. وأنشدَ:

نَهاني الشيْبُ عمّا فيهِ أَفْر احي وهل يجوزُ اصطباحي من مُعتقة آليت لا خامرتني الخمرُ ما علقت ولا اكتست لي بكاسات السلاف يد ولا صرف مشعشعة

فكيف أجمع بين الرّاح والرّاح والرّاح والرّاح وقد أنار مشيب الرّأس إصباحي روحي بجسمي وألفاظي بإفصاحي ولا أجلت قداحي بين أقداح همّي ولا رُحت مُرْتاحاً الى راح

و لا نظَمْتُ على مشمولَةٍ أبداً مَحا المشيبُ مِراحي حينَ خطّ على

شملي و لا اختر ْتُ نَدماناً سوى الصاحي رأسي فأبغض به من كاتب ماح

# لعِنانَ الى ملْهًى فسُحْقاً لهُ من لائِحٍ لاحِ للخِالَ اللهِ المِلْمُ المَا المُلْمُ المَا اللهِ المَا المَا المَا المُلْمُ المَا المَا المُلْمُ المَا المَ

و لاحَ يلْحَى على جرّي العنانَ الى ولو لهو ثن و فَو دي شائِب لخبا قومٌ سَجاياهُمُ تو قير صنيقهم

ثُمَّ إِنَّه انْسابَ انسيابَ الأَيْمِ. وأَحْفلَ إِحْفالَ الغَيْمِ. فعلِمْتُ أَنهُ سِراجُ سَروجَ. وبدْرُ الأدبِ الذي يُجْتابُ البُروجَ. وكان قُصارانا التّحرُّقَ لبُعدِهِ. والتّفرُّقَ منْ بعدِهِ.

## تفسير ما أودع هذه المقامة من النكت العربية والأحاجي النحوية

أما الكلمة التي هي حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب: فهي نعم إن أردت بها تصديق الأخبار أو العدة عند السؤال فهي حرف، وإن عنيت بها الإبل فهي اسم، والنعم تذكر وتؤنث وتطلق على الإبل وعلى كل ماشية فيها إبل، وفي الإبل الحرف وهي النّاقة الضامة، سميت حرفاً تشبيهاً لها بحرف السيف، وقيل إنه الضخمة تشبيهاً لها بحرف الجبل.

وأما الاسم المردد بين فرد حازم وجمع ملازم: فهي سراويل، قال بعضهم: هو واحد وجمعه سراويلات، فعلى هذا القول هو فرد. وكنى عن ضمه الخصر بأنه حازم. وقال آخرون: بل هو جمع واحده سروال مثل شملال وشماليل وسربال وسرابيل، فهو على هذا القول جمع. ومعنى قوله ملازم أي لا ينصرف، وإنّم لم ينصرف هذا النوع من الجمع وهو كل جمع ثالثه ألف وبعدها حرف مشدد أو حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن لثقله وتفرده دون غيره من الجموع بأن لا نظير له في الأسماء الآحاد. وقد كنى في هذه الأحجية عما لا ينصرف بالملازم كما كنى في التي قبلها عما ينصرف باللازم.

وأما الهاء التي إذا التحقت أماطت الثقل وأطلقت المعتقل: هي الهاء اللاحقة بالجمع المقدم ذكره كقولك: صيارفة وصياقلة، فينصرف هذا الجمع عند التحاق الهاء بها لأنها قد أصارته الى أمثال الآحاد نحو رفاهية وكراهية، فخف بهذا السبب وصرف لهذه العلة. وقد كني في هذه الأحجية عما لا ينصرف بالمعتقل كما كني في التي قبلها عما لا ينصرف بالملازم.

وأما السين التي تعزل العامل من غير أن تجامل: فهي التي تدخل على الفعل المستقبل وتفصل بينه وبين أن التي كانت قبل دخولها من أدوات النصب فيرتفع حينئذ الفعل وتنتقل أن عن كونها الناصبة للفعل الى أن تصير المخففة من الثقيلة، وذلك كقوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، وتقديره: علم أنه سيكون. وأما المنصوب على الظرف الذي لا يخفضه سوى حرف: فهو عند إذ لا يجره غير من حاصة، وقول

العامة ذهبت الى عنده لحن.

وأما المضاف الذي أحل من عرى الإضافة بعروة واختلف حكمه بين مساء وغدوة: فهو لدن، ولدن من الأسماء الملازمة للإضافة وكل ما يأتي بعدها مجرور به إلا غدوة فإن العرب نصبتها بلدن لكثرة استعمالهم الأسماء المكلام ثم نوّنتها أيضاً ليتبين بذلك أنها منصوبة لا أنها من نوع المحرورات التي لا تنصرف. وعند بعض النحويين أن لدن بمعنى عند، والصحيح أن بينهما فرقاً لطيفاً وهو أن عند يشتمل معناها على ما هو في ملكك ومكنتك مما دنا منك وبعد عنك، ولدن يختص معناها بما حضرك وقرب منك.

وأما العامل الذي يتصل آخره بأوله ويعمل معكوسه مثل عمله: فهو يا، ومعكوسه أي، وكلتاهما من حروف النداء وعملهم في الاسم المنادى سيان وإن كانت يا أجول في الكلام وأكثر في الاستعمال، وقد اختار بعضهم أن ينادى بأي القريب فقط كالهمزة.

وأما العامل الذي نائبه أرحب منه وكراً وأعظم مكراً وأكثر لله تعالى ذكراً: فهو باء القسم، وهذه الباء هي أصل حروف القسم بدلالة استعمالها مع ظهور فعل القسم في قولك: أقسم بالله، ولدخولها أيضاً على المضمر كقولك: بك لأفعلن، وإنما أبدلت الواو منها في القسم لأنمما جميعاً من حروف الشفة ثم لتقارب معنييهم لأن الواو تفيد الجمع والباء تفيد الإلصاق وكلاهما متفق والمعنيان متقاربان، ثم صارت الواو المبدلة من الباء أدور في الكلام وأعلق بالأقسام ولهذا ألغز بأنه أكثر لله تعالى ذكراً. ثم إن الواو أكثر موطناً من الباء لأن الباء لا تدخل إلا على الاسم ولا تعمل غير الجر، والواو تدخل على الاسم والفعل والحرف وتجر تارة بالقسم وتارة بإضمار رب وتنتظم أيضاً مع نواصب الفعل وأدوات العطف فلهذا وصفها برحب الوكر وعظم المكر.

وأما الموطن الذي يلبس فيه الذكران براقع النسوان وتبرز فيه ربات الحجال بعمائم الرجال: فهو أول مراتب العدد المضاف وذلك ما بين الثلاثة الى العشرة فإنه يكون مع المذكر بالهاء ومع المؤنث بحذفها، كقوله تعالى: سخره عليهم سبع ليال وثمانية أيام، والهاء في هذا الموطن من خصائص المؤنث كقولك: قائم وقائمة وعالم وعالمة، فقد رأيت كيف انعكس في هذا الموطن حكم المذكر والمؤنث حتى انقلب كل منهما في ضد قالبه وبرز في بزة صاحبه.

وأما الموضع الذي يجب فيه حفظ المراتب على المضروب والضارب: فهو حيث يشتبه الفاعل بالمفعول لتعذر ظهور علامة الإعراب فيهما أو في أحدهما، وذلك إذا كانا مقصورين مثل موسى وعيسى، أو من أسماء الإشرة نحو ذاك وهذا، فيجب حينئذ لإزالة اللبس إقرار كل منهما في رتبته ليعرف الفاعل منهما بتقدمه والمفعول بتأخره.

وأما الاسم الذي لا يفهم إلا باستضافة كلمتين أو الاقتصار منه على حرفين: فهو مهما، وفيها قولان: أحدهما ألها مركبة من مه التي هي بمعنى اكفف ومن ما، والقول الثاني، وهو الصّحيح، إن الأصل فيها م فزيدت عليها ما أخرى كما تزاد على أن، فصار لفظها ما ما فثقل عليهم توالي كلمتين بلفظ واحد فأبدلوا من ألف ما الأولى هاء فصارتا مهما. ومهما من أدوات الشرط والجزاء ومتى لفظت بها لم يتم الكلام ولا عقل المعنى إلا بإيراد كلمتين بعدها كقولك: مهما تفعل افعل، وتكون حينئذ ملتزماً للفعل. وإن اقتصرت منها على حرفين وهما مه التي بمعنى اكفف فهم المعنى وكنت ملزماً من خاطبته أن يكف. وأما الوصف الذي إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون وقوم بالدون وخرج من الزبون وتعرض للهون: فهو ضيف إذا لحقته النون استحال الى ضيفن، وهو الذي يتبع الضيف، ويترل في النقد مترلة الزيف.

#### المقامة الكرجية

حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: شتَوْتُ بالكَرَجِ لدَينٍ أقتَضيهِ. وأرَبِ أَقْضيهِ. فبلَوْتُ منْ شتائها الكالحِ. وصِرّها النّافحِ. ما عرّفَي جَهْدَ البَلاء. وعكَفَ بي على الاصْطلاء. فلمْ أَكُنْ أُزايلُ وِجارِي. ولا مُستَوْقَدَ ناري. إلا لضَرورَة أُدفَعُ إليْها. أو إقامة جماعة أحافظُ عليه. فأضطُررْتُ في يومٍ حَوُّهُ مُزْمَهِرٌّ. ودَجْنُهُ مكفَهِرٌّ. الى أن برَزْتُ منْ كناني. لمُهِمٍّ عَناني. فإذا شيخٌ عاري الجلدة. بادي الجُردة. وقد اعتَمّ برَيْطَةٍ. واستَثْفَر بفُويطَة. وحوالَيهِ جَمْعٌ كثيفُ الحواشي. وهو يُنشِدُ ولا يُحاشي:

يا قوم لا يُنبِئكُمُ عن فَقري فاعتبروا بما بدا من ضري فاعتبروا بما بدا من ضري وحاذروا انقلاب سلم الدهر آوي الى وفر وحدٍ يَفْري وتشتكي كُومي غداة أقري وشن غارات الرزايا الغبر حتى عفت داري وغاض دري وصررت نضو فاقة وعسر

أصدق من عربي أوان القرّ باطن حالي وخفي المري فإنني كنت نبيه القدر تفيد صفري وتبيد سمري فجرد الدهر سيوف الغدر ولم يزل يسحتني ويبري وبار سعري في الورى وشعري عاري المطا مجرداً من قشري لادفء لي في الصنّ والصنّبر

## غيرُ التَّضحي واصطلاءِ الجمْرِ فهلْ خِضم ذو رداء غَمْرِ يستُرُني بمُطرَفِ أو طَمْرِ طلابَ وجهِ اللهِ لا لشُكْري

ثم قال: يا أرْبابَ النَّراء. الرَّافِلينَ في الفراء. مَنْ أُوتِ حيراً فليُنْفقْ. ومنِ استَطاعَ أَن يُرفقْ فليُرْفقْ. فإنّ الدُنيا غَدورٌ. والدهرَ عَثورٌ. والمُكنَةَ زَورَةُ طيْف. والفُرصَةُ مُزنَةُ صيف. وإني والله لَطالَما تلقَيتُ الشَّتاءَ بكافاتهِ. وأعدَدْتُ الأُهبَ لهُ قبل مُوافاته. وها أنا اليومَ يا سادَتِ. ساعدي وسادَتِ. وجلْدَتِ بُرْدَتِ. وحَفْنَتِ جَفنَتِي. فليَعتبرِ العاقلُ بحالي. ولَيُبادر صرف اللّيالي. فإنّ السّعيد من التّعظ بسواه. واستَعد لمسْراه. فقيلَ لهُ: قد حلَوْتَ علَينا أدبَكَ. فاحْلُ لنا نسبَكَ. فقال: تبّاً لمُفتَخرٍ. بعَظْمٍ نخرٍ! إنّما الفخرُ بالتُقي. والأدَبِ المُنتقي. ثم أنشدَ:

# لعَمرُكَ ما الإنسانُ إلا ابنُ يومِه على ما تجلّى يومُهُ لا ابنُ أمسِهِ وما الفخرُ بالعظم الرّميم و إنّما فَخارُ الذي يبغي الفخارَ بنفسه

ثمّ إنّهُ حلسَ مُحقَوقِفاً. واحْرَنتُم مُقَفقِفاً. وقال: اللهُمّ يا مَنْ غمرَ بنوالهِ. وأمرَ بسؤالهِ. صلّ على محمد وآلهِ. وأعنّي على البَرْدِ وأهوالهِ. وأتح لي حُرّاً يؤثّرُ منْ خصاصة. ويؤاسي ولوْ بقُصاصة. قال الراوي: فلمّا حلّى عنِ النّفْسِ العصاميّة. والمُلَحِ الأصمعيّة. جعلَتْ ملامحُ عيني تَعجُمهُ. ومَرامي لحظي تَرجُمه. حتى استَبَنْتُ أنهُ أبو زيد. وأنّ تعرّيهُ أُحبولَةُ صيد. ولمح هو أنّ عرْفاني قد أدْركه. ولمْ يأمَنْ أنْ يهتِكهُ. فقال: أُقسِمُ بالسَّمَرِ والقَمرِ. والزَّهْرِ والزَّهْرِ والزَّهْرِ، إنهُ لنْ يستُرَني إلا مَنْ طابَ حيمهُ. وأشرِبَ ماءَ المُروءة أديمُهُ. فعمَدْتُ لفَرْوة فعمَدْتُ لفَرْوة معناهُ. وساءي ما يُعانيهِ من الرِّعدة. واقشِعْرارِ الجلْدة. فعمَدْتُ لفَرْوة هي بالنّهارِ رياشي. وفي الليلِ فراشي. فنضَوتُها عني. وقلتُ له: اقْبَلْها مني. فما كذّبَ أن افْتَراها. وعيني تَراها. ثم أنشدَ:

للهِ من ألبَسني فَروةً أَضحتْ من الرِّعدَةِ لي جُنّهُ الْبَسنيها واقياً مُهجَتي وُقِّيَ شرَّ الإِنْسِ والجِنّهُ سيكتسي اليومَ ثَنائي وفي غدِ سيُكسى سُندُسَ الجَنّهُ

قال: فلمّا فتَن قُلوبَ الجَماعَة. بافتنانه في البَراعَة. ألقَوْا عليْه منَ الفراء المُغشّاة. والجباب المُوشّاة. ما آدَهُ ثَقَلُهُ. ولم يكَدْ يُقلّهُ. فانطلقَ مُستَبشِراً بالفَرج. مُستَسقِياً للكَرَج. وتبعثتُهُ الى حَيثُ ارتفَعَتِ التّقيّةُ. وبدَتِ السّماءُ نقيّةً. فقلتُ له: لَشَدّ ما قرّسَكَ البرْدُ. فلا تتعرّ منْ بعْدُ! فقال: ويْكَ ليسَ من العدْل. سُرعةُ العنْدل! فلا تعْجَلْ بلَوْمٍ هوَ ظُلْمٌ. ولا تقْفُ ما ليْسَ لكَ به عِلمٌ. فوالّذي نوّرَ الشّيبَة. وطيّبَ تُربَة طَيْبَة. لو المُ أَتَعرّ لرُحْتُ بالخَيبَةِ. وصفر العَيبَةِ. ثمّ نزعَ الى الفرارِ. وتبرقَعَ بالاكْفِهْرارِ. وقال: أمَا تعْلَمُ أنّ شِنْشِنتيَ المُ الْعُرارِ. وتبرقَعَ بالاكْفِهْرارِ. وقال: أمَا تعْلَمُ أنّ شِنْشِنتيَ

الانتقالُ منْ صَيد الى صيْد. والانعطافُ منْ عمْرٍ والى زيد؟ وأراكَ قد عُقتَنى وعقَقْتَنى. وأفَتَنى أضْعافَ ما أفدْتَنيَ. فأعْفي عافاكَ الله منْ لغوكَ. واسْدُدْ دوني بابَ جدَّكَ ولهْوِكَ. فجبدْتُهُ جبْدَ التَّلْعابَة. وجعْجَعْتُ به للدُعابَة. وقلتُ له: والله لوْ لمْ أُوارِكَ. وأُغَطِّ على عَوارِكَ. لَما وصلْتَ الى صلة. ولا انقلَبْتَ أكْسى منْ بصَلَة. فجازِني عنْ إحساني إليْكَ. وستري لكَ وعلَيْكَ. بإن تسمَحَ لي بردّ الفَروة. أو تُعرّفَني كافاتِ الشّتوة. فنظرَ إليّ نظرَ المتعجّب. وازْمهر ازمهرار المتغضّب. ثم قال: أمّا ردّ الفَروة فأبْعَدُ منْ ردّ أمسِ الدّابرِ. والمَيْتِ الغابرِ. وأما كافاتُ الشّتُوة فسُبحانَ مَنْ طبَع على ذِهنِكَ. وأوْهي وعاءَ خزْنِكَ. حتى أنسيتَ ما أنشَدْتُكَ بالدَّسْكَرة. لابن سُكّرَةَ:

جاء الشتاءُ وعندي منْ حوائِجِه سبْعٌ إذا القطْرُ عن حاجاتنا حبَسا كِنُّ وكِيسٌ وكانونٌ وكاسُ طِلاً بعْدَ الكَبابِ وكفٌ ناعمٌ وكِسا

ثم قال: لَجوابٌ يَشفي. حيرٌ من جلباب يُدْفي. فاكْتَفِ بما وعَيْتَ وانْكَفي. ففارَقْتُهُ وقدْ ذهبَتْ فَروَتِي لشِقْوَتِ. وحصلْتُ على الرِّعدَةِ طولَ شَتْوَتِ.

#### المقامة الرقطاء

حدّث الحارث بن همّام قال: حلَلْت سوقي الأهواز. لابِساً حُلّة الإعْواز. فلبثْت فيها مُدّةً. أكابد شدّةً. وازَخي أياماً مسودّةً. الى أن رأيت تمادي المُقام. من عَوادي الانتقام. فرمَقَتُها بعَنِ القالي. وفارَقَتُها مُفارقة الطّللِ البالي. فظعنْت عن وشلها. كَميش الإزار. راكضاً الى المياه الغزار. حتى إذا سرْت منها مُمارقة الطّللِ البالي. فظعنْت عن وشلها. كَميش الإزار. راكضاً الى المياه الغزار. حتى إذا سرْت منها مرحلتين. وبعدت سُرى ليلتين. تراءت لي حيمة مضروبة. ونار مشبوبة. فقلت: آتيهما لعلى أنقع صدًى. أو أجد على النار هُدى. فلمّا انتهيت الى ظلّ الخيمة رأيت غلمة رُوقة. وشارة مرموقة. وشيخاً عليه بزة تروق فاكهة جنية. وحييته معملية فعالمينة فضحك إلى وأحسن الردّة على. وقال: ألا تجلس الى مَن تروق فاكهته وتشوق مُفاكهته فعلست لاغتنام مُحاضرته. لا لالتهام ما بحضرته. فحين سفر عن سامر عن انبابه. عرفت أنه أبو زيد بحُسنِ مُلحه. وقُبْح قلَحه. فتعارفنا حيتنذ. وحفّت بي فر حتان ساعتنذ. ولم أدر بايهما أنا أضفى فرحاً. وأوفى مرحاً: أباسفاره. من دُخيّة أسفاره؟ أم بخصب رحاله. اسيابك. وبم امتلأت نفسي الى أن أفض حسم سرّه. وأبطن داعية يُسره. فقلت له: من أين أيابك. والى أين انسيابك. وبم امتلأت عيابك فقال: أمّا المُقدّم فمن طوس. وأما المَقصد فإلى السوس. وأما الجَدَة التي السوس. وأما الجَدَة اليها قهراً. وعكفت عليه بها شهراً. وهو يَعُلين كاسات البَسوس. أو تصحبي الى السوس. فصاحبته إليها قهراً. وعكفت عليه بها شهراً. وهو يَعُلين كاسات

التعليل. ويُحرّن اعِنَة التأميل. حتى إذا حرِجَ صدْري. وعيلَ صبْري. قلتُ له: إنهُ لمْ يبْقَ لكَ علَةٌ. ولا لي في المُقامِ تَعلَة. وفي عَد أَرْجُرُ غُرابَ البين. وأرْحَلُ عنكَ بُحُقيْ حُنَين. فقال: حاشا لله أنْ أُخلفَكَ. أو أخالفَكَ. وما أرْحاتُ أَنْ أحدَثكَ. إلا لأَلبَنك. وإذا كُنتَ قد استربْت بعدَي. وأغْراكَ ظَنُّ السوء عُباعَدي. فأصخ لقصص سيرَي المُمتدة. وأضفها الى أخبارِ الفرَج بعْدَ الشّدة. فقلتُ لهُ: هات فما أطولَ طَيَلك. وأهولَ حَيَلك! فقال: اعْلَم أنَّ الدهر العَرس. ألقاني الى طوس. وأنا يومَغذ فقيرٌ وقيرٌ. لا فتيلَ لي وتوهمْتُ تسنّى النَّفاق. فتوسعتُ في الإنْفاق. فما أفقتُ حتى يمَظَني دَينٌ لزمَني حقَّه. ولازَمني مُستَحقَّهُ. وتوهمْتُ تسنّى النَّفاق. فتوسعتُ في الإنْفاق. فما أفقتُ حتى يمَظَني دَينٌ لزمَني حقَّه. ولازَمني مُستَحقَّهُ. فحرْتُ في أمري. وأطلَعتُ عَربي على على عُسْري. فلمْ يُصدَق إمْلاقي. ولا نزعَ عنْ إرْهاقي. بلْ حَدّ في فورْتُ في أمري. وأطلَعتُ عَربي على القاضي. وكلّما حضعتُ له في الكلام. واستنزلتُ منه رفق الكرام. ورغبّتُهُ في أنْ ينظُر لي بمُياسرَة. أو يُنظرَي الى ميسرَة. قال: لا تطمّعُ في الإنظارِ. واحتجان النُّضارِ. فوحقك ما التقاضي. ولَج في أو يُنظرَي الى ميسرَة. قال: لا تطمّعُ في الإنظارِ. واحتجان النُّضارِ. فوحقك ما شاعَبْتُهُ. ثمَّ واثبَّتُهُ. ليُرافِعني الى والي الجَرائِمِ. لا الى الحاكِمِ في المُظالمِ. لما كان بلَغيني منْ إفضالِ الوالي وفضله. وتشدُّد القاضي وبُخله. فلمّا حضرْنا بابَ أميرِ طوسَ. آنسْتُ أن لا بأسَ ولا بوسَ. فاستَدْعَيْتُ وفضله. وتشدُّد القاضي وبُخله. فلمّا حضرْنا بابَ أميرِ طوسَ. آنسْتُ أن لا بأسَ ولا بوسَ. فاستَدْعَيْتُ وفضاً.

أخلاقُ سيّدنا تُحَبُّ. وبعَقْوَتِه يُلَبُّ. وقُربُهُ تُحَفُّ. ونأيُهُ تَلَفٌ. وخُلتُهُ نسَبٌ. وقَطيعَتُهُ نصَبُّ. وغَرْبُهُ ذَلِقٌ. وشُهْبُهُ تأتَلقُ. وظَلْفُهُ زانَ. وقَويمُ هَجه بانَ. وذهنُهُ قلّبَ وجرّبَ. ونعْتُهُ شرّقَ وغرّبَ:

فطن مُغرب عزوف عَيوف نابِه فاضل ذكي أنوف نابِه فاضل ذكي أنوف ب هياج وجل خطب مخوف

سيّدٌ قُلَّبٌ سَبوقٌ مُبِرِّ مُخلِفٌ مُتلف ً أغَرُّ فَريدٌ مُفْلقٌ إِنْ أَبانَ طَبُّ إِذا نا

مَناظِمُ شَرَفِهِ تَأْتَلِفُ. وشُؤبوبُ حبائِه يكفُ. ونائِلُ يدَيْهِ فاضَ. وشُحُّ قلبِهِ غاضَ. وحلْفُ سَخائِه يُحتلَبُ. وذَهَبُ عِيابَه يُحَتَرَبُ. مَنْ لفّ لفّهُ فَلَجَ وغلَبَ. وَتاجِرُ بابِه جلبَ وخلَبَ. كفَّ عنْ هضْمِ بَريًّ. وبَرئَ من دنَس غَويًّ. وقرَنَ ليانَهُ بعزّ. ونكّبَ عنْ مذْهَب كَزّ. ليسَ بوَثّاب عندَ نُهْزَة شَرّ. بل يعفّ عفّةَ بَرّ:

شَغَفاً به فلُبائِهُ خَلاّبُ فُوقٌ إذا ناضلْتَهُ غَلاّبُ خِلٌّ فليْسَ بحقّه يُرْتابُ يُعْتَرُّ بَرْزٌ لا يليه بابُ فلذا يُحَبُّ ويُستَحَقُّ عَفافُهُ أَخَلاقُهُ غُرٌ ترفُّ وَفُوقُهُ سُجُحٌ يهِشٌ وذو تَلافٍ إنْ هَفا لا باخِلٌ بلْ باذِلٌ خِرْقٌ إذا

#### بمَنابه فانْحَتّ منْهُ نابُ

### إِنْ عض أَرْلُ فَلَ غرابَ عِضاضِهِ

و جَديرٌ بَمَنْ لَبّ وفطَنَ. وقَرُبَ وشطَنَ. أَنْ أَذْعَنَ لقَريعِ زَمَنٍ. وجابِرِ زَمَنٍ. مُذْ رَضِعَ ثَدْيَ لِبانه. خُصّ بإفاضَة تمْتانه. نعشَ وفرّجَ. وضافرَ فأَبْهَجَ. ونافرَ فأَزْعَجَ. وفاءَ بحَقِّ أَبْلَجَ. أَتْعَبَ مَنْ سيَلي. وقُرَّظَ إِذْ هُزّ وبُليَ. وتوّجَ صفاته. بحُبّ عُفاته:

يمتَدُّ ظلُّ خصبْهِ آنسَ ضوْءَ شُهبْهِ بلُبْس خوف ربّه فلا خُلا ذا بهْجَةٍ فإنهُ بَرُّ بمَنْ

زانَ مزايا ظريفه

فَلْيَهُنِ سِيّدُنَا فُوزُهُ مَمْفَاحِرَ تَأْتَلَتْ وَجَلَتْ. وَفُوثُهُ بَصِنَائِعَ مَّتْ وَمَّتْ. وَيَلائِمُ قُرْبَ حَضَرَتِهِ. فَإِنهُ تَلِيدُ نَدْب. وشَرِيدُ حَدْب. وحَرِيحُ نَوب أَثْرتْ. وناظِمُ قلائد تسيّرَتْ. إذا جاشَ خُطَبَة فلا يوجَدُ قاتلٌ. ثمّ قُسُّ ثم بَّاقلٌ. فإنْ حَبَرَ قُلتَ حَبرٌ نُنمَتْ. وحلْت رِياضاً قد نمتْ. هذا ثمّ شرْبُهُ برْضٌ. وقوتُهُ قَرْضٌ. وفلقَهُ غَسَقٌ. وحلْبابُهُ حَلَقٌ. وقد قلقَ لتوَغَر غَريم عاشم. يستَحشّهُ بحقً لازمٍ. فإنَ منّ سيدُنا بكفّه. هبات كفّه. توشّعَ محدُد فاق. وباء بأخر فكي من وثاق. لا حَلتْ سَجايا خُلْقِه. ترفدُ شائم برقه. بكنّ ربِّ أَزَيَّ عَي أَبَديٍّ. قال: فلمّا استشفّ الأميرُ لآليها. ولمَّحَ السَّرَّ المودَعَ فيها. أوعَزَ في الحالِ بقضاء ديني. وفصلَ بينَ حصْمي وبيْني. ثمّ استخلصَني لمُكاثرَتِه. واختَصّني بأثَرَتِه. والمَّنَّ بضْعَ سنينَ أنعَمُ في ضيافَتِه. وأرتَعُ في ريف رافَته. حتى إذا غمَرْفي مواهبُهُ. وأطالَ ذيْلي ذهبَهُ. تلطفّتُ بضعْع سنينَ أنعَمُ في ضيافَتِه. وأرتَعُ في ريف رافَته. حتى إذا غمَرْفي مواهبُهُ. وأطالَ ذيْلي ذهبُهُ. تلطفّتُ بضع من أخسن الحالِ. قال: فقلتُ لهُ شُكراً لَمْنُ أَتَاحَ لكَ لُقْيانَ السّمْحِ الكَريم. وأنقذَكَ به مَنْ ضغطة للغريم إفقال: الحمدُ للله على سعادَة الجَدّ. والخُلوصِ من الخصْمِ الألَدّ. ثمّ قال: أيُما أحبُّ إليْكَ أَنْ أُحدَيكَ للعَلمَ على المَّرفُ والعَدْبُ فِي الآذانِ. أَهْوَنُ مَنْ بحَلَة ما يخرُجُ منَ الأَرْدانِ. ثمّ كَانَهُ أَنفَ واستَحْيا. فحمَعَ لي بن فإنّ نخلَة والحَدْيا. ففرْتُ منهُ بسَهْمَينِ. وفصلَتُ عنهُ بغُنْمَينِ. وأَبْتُ الى وطَنيَ قَريرَ العينِ. بما حُزْتُ من الرّسالَة والحَدْيا. فونُونَ منهُ بسَهْمَينِ. وفصلَتُ عنهُ بغُنْمَينِ. وأَبْتُ الى وطَنيَ قَريرَ العينِ. بما حُزْتُ منَ الرّسالة والعَيْرة والعَيْر. العينِ. بما حُزْتُ من الرّسالة والعَيْرة والعَيْرة والعَيْرة من من على عنهُ الرّسالة والعَيْرة والعَيْرة والعَيْرة من المؤرث من

#### المقامة الويرية

حكى الحارِثُ بنُ همّامٍ قال: مِلتُ في رَيِّقِ زَماني الذي غَبَرَ. الى مُجاوَرَةِ أَهْلِ الوبَرِ. لآخُذَ إِخْذَ نُفوسهِمِ الْابَيَّة. وألسِنَتِهم العربيَّة. فشمّرْتُ تشْميرَ منْ لا يألو جُهْداً. وجعلْتُ أضرِبُ في الأرضِ غَوْراً ونَجْداً. الى

أن اقتنيْتُ هَجْمَةً منَ الرّاغيَة. ونَلَةً منَ النّاغيَة. ثم أويتُ الى عرَبِ أرْداف أَقْيال. وأبناء أقوال. فأوْطنوي أَمنَعُ جَناب. وفلّوا عَني حَدَّ كُلِّ ناب. فما تَأُوبَني عندَهُم همِّ، ولا قرَعَ صَفاتِي سهمٌ. الى أنْ أَضْلَلتُ في ليلة مُنيرة البدر. لَقْحة غزيرَة الدَّر. فلم أطب نفساً بإلغاء طلبها. وإلقاء حبْلها على غاربها. فتدثّرْتُ فرَساً محْضاراً. واعتقلْتُ لَدْناً حطّاراً. وسرّيْتُ ليْلَتي جمْعاءَ. أحوبُ البَيداءَ. وأَقْتُري كلَّ شجْراء ومَرْداء. الى أن نشر الصَبْحُ راياتِه. وحَيْعَلَ الدّاعي الى صَلاتِه. فترَلْتُ عنْ مثنِ الرَّكوبَة. لأداء المُحْتوبَة. ثم حُلْت في صهوتها. وسرْتُ لا أرى أثراً إلا قفوتُهُ. ولا نشراً إلا علوثهُ. ولا وادياً إلا جرَعْتُهُ. ولا راكباً إلا استَطْلَعْتُهُ. وحدَّي مع ذلك يذهبُ هدَراً. ولا يجدُ ورْدُهُ صدَراً. الى أن حانتْ صَكَةً عُميً. ولفَحُ هَجَر يُدْهِلُ غَيْلانَ عَنْ مَيٍّ وكان يوماً أطُولَ من ظلّ القناة. وأحرَّ منْ دمْع المقلات. فأيقنتُ أن لوفْحُ هَجَر يُدُهُ فَعَيْر منَ الوَقْدَة. وأستَجم بالرَّقْدَة. أَدْنَفَني اللَّغوبُ. وعلقتْ بي شعوبُ. فعُجْتُ الى سرْحَة كثيفة المُنانَ. لأغورَ تُعْتُها الى المُغربان. فوالله ما اسْتَرْوَحَ نفسي. ولا استراح فرَسي. حتى نظرْتُ الله سانح. وهو ينتجعُ نُجْعَي. ويشتلة الى بُعقي. فكرهْتُ انْعِياحَهُ الى معاجي. فاستعذتُ بالله مَنْ شرّ كُلّ مُفاجي. ثمّ ترجَيْتُ أن يتصدّى مُنشداً. أو يتبدّى مُرشداً. فلمّا اقترَبَ مَنْ فاستي إذْ فاستي ما شرَدَ. ثمّ استوْضَحَتُهُ مَنْ أَنْ أَرُهُ. وكيفَ عُجَرُهُ وَبُحَرُهُ؟ فأنشَدَ بَديها. وَمُ غيقًلْ إيهاً:

لك عندي كرامة وعزازة وسرًى في مفازة فمفازة وسرًى في مفازة فمفازة وجهازي الجراب والعُكازة غرفة الخان والنديم جُزارة غرفة الخان والنديم جُزارة زن إن حاول الزمان ابتزازة م ونفسي عن الأسى منعازة بارد من حرارة وحزازة ت ولا ما حلاوة من مزازة لل مجازا الى تسني إجازة لم رفعي طباعة واهتزازة

قُلْ لَمُستَطلِعٍ دَخيلَةَ أَمْرِي الْمَستَطلِعِ دَخيلَةَ أَمْرِي الْمَا بِينَ جَوْبِ أَرْضٍ فأَرْضٍ زادِيَ الْصَيّدُ و الْمَطيّةُ نعْلي فإذا ما هبَطْتُ مصرْاً فبيئتي ليسَ لي ما أُساء إنْ فات أوْ أح غيرَ أني أبيت خلُواً من الله أرْقُدُ الليلَ مِلْءَ جَفْني وقَلْبي لا أُبالي منْ أيّ كأسٍ تفوق لا أبالي منْ أيّ كأسٍ تفوق لا وإذا مطلّبٌ كسا حُلّةَ العا ومتى اهتز للدّناءة نكسٌ

ثم رفعَ إليّ طَرْفَهُ. وقال: لأمْر ما حدَعَ قَصيرٌ أنفَهُ. فأحبَرْتُهُ حبرَ ناقَتي السّارحة. وما عانَيْتُهُ في يومي والبارحَة. فقال: دع الالْتفاتَ. الى ما فاتَ. والطِّماحَ. الى ما طاحَ. ولا تأسَ على ما ذهبَ. ولوْ أنهُ واد منْ ذهب. ولا تستَملْ مَنْ مالَ عنْ ريحكَ. وأضْرَمَ نارَ تَباريحكَ. ولوْ كان ابنَ بوحكَ. أوْ شَقيقَ روحكَ. ثمّ قال: هلْ لكَ في أن تَقيلَ. وتتحامَى القالَ والقيلَ؟ فإنّ الأبْدانَ أنْضاءُ تعَب. والهاحرَةَ ذاتُ لهَب. ولنْ يصْقُلَ الخاطرَ. ويُنشّطَ الفاترَ. كقائلَة الهَواجر. وخُصوصاً في شهْرَيْ ناجر. فقلتُ: ذاكَ إليْكَ. وما أُريدُ أَنْ أَشُقٌ عَلَيْكَ. فافتَرَشَ التُّرْبَ واضْطجَعَ. وأظْهَرَ أَنْ قدْ هجَع. وارتَفَقْتُ على أن أحرُسَ. ولا أنْعَسَ. فأَخَذَتْني السِّنَةُ. إذْ زُمّت الألسنَةُ. فلمْ أُفقْ إلا والليلُ قد تولّجَ. والنّجْمُ قد تبلّجَ. ولا السّروجيّ ولا الْمُسرَجَ. فبتُ بَلَيلَة نابغيّة. وأحْزان يَعقوبيّة. أُساورُ الوُجومَ. وأُساهرُ النّجومَ. أفكّرُ تارَةً في رُحْلَتي. وأَخْرى فِي رَجْعَتِي. الى أَنْ وضَحَ لي عندَ افترار ثغْر الضّوّ. في وجْه الجوّ. راكبُ يخدُ في الدّوّ. فألْمَعْتُ إليْه بتُوْبِي. ورجوْتُ أن يُعَرَّجَ الى صوْبِي. فلمْ يعْبأ بإلْماعي. ولا أوى لالْتياعي. بلْ سارَ على هَيْنَته. وأصْماني بسهْم إهانَته. فأوفَضْتُ إلَيْه لأستَرْدفَه. وأحْتَملَ تغطْرُفَهُ. فلمّا أدرَكْتُهُ بعْدَ الأين. وأجَلْتُ فيه مسْرَحَ العين. وحدْتُ ناقَتى مَطيَّتَهُ. وضالَّت لُقطتَهُ. فما كذَّبتُ أنْ أذْرَيْتُهُ عن سَنامها. وجاذَبْتُهُ طرَف زمامها. وقلتُ لهُ: أنا صاحبُها ومُضلُّها. ولي رسلُها ونسْلُها. فلا تكُنْ كأشْعَبَ. فتُتَعْبَ وتَتْعَبَ. فأحذَ يلْدَغُ ويَصْئِي. ويتّقِحُ ولا يَستَحْيي. وبَيْنا هوَ ينْزو ويَلينُ. ويستَأسدُ ويسْتَكينُ. إذْ غَشينا أبو زيْد لابساً جلدَ النَّمِرِ. وهاجِماً هُجومَ السَّيلِ الْمُنهَمرِ. فخفْتُ والله أنْ يكونَ يومُهُ كأمْسه. وبدرُهُ مثلَ شمْسه. فألحَقَ بالقارظَين. وأصيرَ حبَراً بعْدَ عَين. فلمْ أرَ إلا أنْ أذكَرْتُهُ العُهودَ المنسيّةَ. والفَعْلَةَ الإمْسيّةَ. وناشَدْتُهُ الله. أوافَى للتّلافي. أمْ لما فيه إتْلافي. فقال: مَعاذَ الله أنْ أُجهزَ على مَكْلومي. أو أصلَ حَروري بسَمومي! بلْ وافَيْتُكَ لأخْبُرَ كُنْهَ حالكَ. وأكونَ يَميناً لشمالكَ. فسكَنَ عندَ ذلك حاشي. وانْجابَ استيحاشي. وأطلَعْتُهُ طلْعَ اللِّقْحَة. وتبَرْقُعَ صاحبي بالقحَة. فنظَرَ إلَيْه نظرَ ليْتْ العرّيسَة. الى الفَريسَة. ثمّ أشْرَعَ قبَلَهُ الرَّمْحَ. وأَقْسَمَ لهُ بَمَنْ أَنارَ الصبْحَ. لَتَنْ لمْ ينْجُ مَنْجَى الذُّباب. ويرْضَ منَ الغَنيمَة بالإياب. لَيوردَنَّ سنانَهُ وَريدَهُ. ولَيَفْجَعَنَّ به وَليدَهُ ووَديدَهُ. فنبَذَ زمامَ النآقَة وحاصَ. وأفلَتَ ولهُ حُصاصٌ. فقال لي أبو زيد: تسكَّمْها وتسَنَّمْها. فإنّها إحْدى الحُسْنَيَينِ. ووَيْلُ أهوَنُ من وَيْلَينِ. قال الحارثُ بنُ همَّام: فحرْتُ بينَ لوْم أبي زيد وشُكْره. وزنَة نفْعه بضُرّه. فكأنّهُ نوجيَ بذات صدْري. أو تكهّنَ ما حامَرَ سرّي. فقابلَني بوجْه طَليق. وأنشدَ بلسانِ ذَليقِ:

دونَ إِخْواني وقوْمي فلقَدْ سررّكَ يوْمي واطّر حْ شكري ولوْمي يا أخي الحامل ضيّمي إنْ يكُنْ ساءك أمسي فاغْتَفر ذاك لهذا

ثمّ قال: أنا تَعَقُّ. وأنتَ مَئِقٌ. فكيْفَ نتّفِقُ؟ وولّى يفْري أديم الأرضِ. ويرْكُضُ طِرْفَهُ أيّما رَكْضٍ. فما عدَوْتُ أنِ اقْتَعَدْتُ مَطيّتي. وعُدْتُ لطِيّتي. حتى وصلْتُ الى حِلّتي. بعدَ اللّتيّا والتي.

## المقامة السمرقندية

أحبرَ الحارثُ بنُ همَّام قال: استَبْضَعْتُ في بعض أسْفاريَ القَنْدَ. وقصدْتُ سَمَرْقَنْدَ. وكنتُ يومَعَذ قَويمَ الشَّطاطِ. حَمومَ النّشاطِ. أَرْمي عنْ قوْسِ المِراحِ. الى غرَضِ الأَفْراحِ. وأَسْتَعينُ بماء الشّباب. على ملامح السّراب. فوافَيْتُها بُكْرَةَ عَروبَةَ. بعْدَ أن كابَدتُ الصّعوبَةَ. فسَعَيْتُ وما ونَيْتُ. الى أنْ حصَلَ البيْتُ. فلمّا نَقَلْتُ إليْه قَنْدي. وملكْتُ قوْلَ عندي. عُجْتُ الى الحَمّام على الأثر. فأمَطْتُ عني وعْثاءَ السّفر. وأحذْتُ في غُسْل الجُمْعَة بالأثَر. ثمّ بادَرْتُ في هَيْئَة الخاشع. الى مسجدها الجامع. لألْحَقَ بَمَنْ يَقْرُبُ منَ الإمام. ويقرِّبُ أفضَلَ الأنْعام. فحَظيتُ بأنْ حلَّيْتُ في الحَلْبَة. وتخيّرْتُ المركَزَ لاستماع الخُطبة. و لم يزَل النّاسُ يدخُلونَ في دين الله أفْواحاً. ويردونَ فُرادَى وأزْواجاً. حتى إذا اكْتَظَّ الجامعُ بحفْله. وأظَلَّ تَساوي الشُّخْص وظلُّه. برزَ الخَطيبُ في أُهْبَتِهِ. مُتهادِياً حلْفَ عُصبَتِهِ. فارْتَقَى في مِنبَرِ الدّعوةِ. الى أن مثَلَ بالذَّروَة. فسلَّمَ مُشيراً باليَمين. ثم حلَسَ حتى خُتمَ نظْمُ التأذين. ثمَّ قامَ وقال: الحمدُ لله الممدوح الأسماء. المُحْمودِ الآلاء. الواسعِ العَطاء. المدْعُوّ لَحَسْمِ اللَّاواء. مالِكِ الْأَمَمِ. ومصوِّرِ الرَّمَمِ. وأهْلِ السّماحِ والكرَمِ. ومُهلِكِ عادِ وإرَمَ. أَدْرَكَ كلُّ سِرِ عِلمهُ. ووَسِعَ كلُّ مُصِرٍ حِلمُهُ. وعَمّ كلَّ عالَمٍ طَوْلُهُ. وهد كلّ ماردٍ حولُهُ. أَحَمَدُهُ حَمْدَ مَوَحِّدٍ مُسلِمٍ. وأدعوهُ دُعاءَ مؤمِّلِ مسَلِّمٍ. وهوَ اللهُ لا إلهَ إلا هوَ الواحدُ الأحَدُ. العادلُ الصَّمَدُ. لا ولَدَ له ولا والد. ولا ردْءَ معَه ولا مُساعد. أرسَلَ محمَّداً للإسْلام مُمَهِّداً. وللملّة موطِّداً. ولأدلّة الرَّسُلِ مؤكِّداً. وللأسْوَدِ والأحْمَرِ مُسَدِّداً. وصَلَ الأرْحامَ. وعلَّمَ الأحْكامَ. ووسَمَ الحَلالَ والحَرامَ. ورسَمَ الإحْلالَ والإحْرامَ. كرَّمَ اللهُ محَلَّهُ. وكمَّلَ الصَّلاةَ والسَّلامَ لهُ. ورحمَ آلَهُ الكُرَماء. وأهلَهُ الرُحَماء. ما همَرَ رُكامٌ. وهذَرَ حَمامٌ. وسرَحَ سَوامٌ. وسَطا حُسامٌ. اعْمَلوا رَحمَكُمُ اللهُ عَمَلَ الصُلَحاء. واكْدَحوا لَمعادكُمْ كَدْحَ الأصحّاء. وارْدَعوا أهْواءكُمْ ردْعَ الأعْداء. وأعدّوا للرّحلَة إعدادَ السُعَداء. وادّرعوا حُلَلَ الورَع. وداوُوا عِلَلَ الطَّمَع. وسوّوا أوَدَ العمَلِ. وعاصُوا وساوِسَ الأمَلِ. وصوّروا لأوْهامِكُمْ حُؤولَ الأحْوال.

وحُلولَ الأهْوال. ومُسوَرة الأعْلال. ومُصارَمة المالِ والآلِ. وادّكروا الحِمامُ وسَكْرة مَصْرَعِه. والرّمْسَ وهوْل مُطلّعه. واللّحد ووحْدة مودّعه. والمَلك وروْعة سؤاله ومَطلّعه. والمُحوا الدّهْر ولؤمَ كُرّه. وسوء محاله ومَكْرَه. كمْ طمَسَ مَعلَماً. وأمَر مطعماً. وطحْطَحَ عَرَمْرَماً. وَدَمّرَ ملكاً مُكَرَّماً. همه سكُ المسامع. وارْداءُ المُسمع والسّامع. عمّ حُكمه اللّوك والرَّعاع. والمَسود والمُطاع. والحُسود والحُسود والحُساد. والأساود والآساد. ما موّل إلا مال. وعكس الآمل. وما وصل إلا وصال. وكلم الأوْصال. ولا سَرّ إلا وساء. ولؤم وأساء. ولا أصَح إلا ولد الدّاء. وروّع الأودّاء. الله الله. رَعاكُمُ الله! المُوصال. ولا سَرّ إلا وساء والمَدرُ مهادُكُمْ! أمَا الحمرار. وحمْلُ الآصار؟ واطراحُ كلام الحُكماء. ومُعاصاة اله السّماء؟ أمَا الهَرَمُ حصادُكُمْ! أمَا أهوالُ الطّامّة لكُمْ مُرصَدَةً. أمَا دارُ العُصاة الحُطَمة المؤصدة ألموصدة ألموصدة ولا وكد ولا أستمومُ. وهواؤهُمُ السَّمومُ. لا مالَ أسعدَهُمْ ولا ولَدَ. ولا عدد حماهُمْ ولا عُدَدَ. ألا رَحِمَ الله المرابُ ملك هواه. وأمّ مسالك هداه. وأحكمَ طاعَة موْلاهُ. وكذَ حماهُمْ ولا عُدَدَ. ألا رَحِمَ الله المُرَأُ ملك هواه. وأمّ مسالك هداه. وأحكمَ طاعَة موْلاهُ. وكذَ عماهُمْ ولا عُدَدَ. ألا رَحِمَ الله المُرَأُ ملك هواه. وأمّ مسالك هداه. وأحكمَ طاعَة موْلاهُ. وكذَ حماهُمْ ولا عُدَدَ. ألا رَحِمَ الله المُرامُ ملك هواه. وأمّ مسالك هداه. وأحكمَ طاعَة موْلاهُ. وكذَحَ ما ومراه وعمل ما دامَ

العُمرُ مُطَاوِعاً. والدَّهْرُ مُوادِعاً. والصَّحةُ كامِلَةً. والسّلامَةُ حاصِلَةً. وإلا دَهَمَةُ عَدَمُ المَرامِ. وحصَرُ الكَلامِ. وإلمامُ الآلامِ. وحُمومُ الحِمامِ. وهُدُوُّ الحَواسّ. ومراسُ الأرْماسِ. آهاً لها حسْرةً ألَمُها مؤكّدٌ. وأمَدُها سَرْمَدٌ. ومُمارِسُها مُكمَدُ! ما لوَلَهِهِ حاسِمٌ. ولا لسّدمه راحِمٌ. ولا لهُ ممّا عَراهُ عاصمٌ! ألْهَمَكُمُ اللهُ اَحمَدَ الإَلهامِ. وردّاكُمْ رِداءَ الإكْرامِ. وأحكَمُ دارَ السّلامِ! وأسألهُ الرحْمةَ لكُمْ ولأهل مِلّة الإسلامِ. وهو أسمَحُ الكرامِ. والمُسلّمُ والسّلامُ. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فلمّا رأيتُ الخُطيب. فأخذتُ أتوسّمهُ جُداً. وأقلّبُ الطّرْفَ فيهِ دَعاني الإعجابُ بنمَطها العَجيب. الى استحْلاء وحْهِ الخَطيب. فأخذتُ أتوسّمهُ جُداً. وأقلّبُ الطّرفَ فيهِ مُحداً. الى أنْ وضح لي بصدْق العلامات. أنه شيخنا صاحبُ المقامات. و لم يكُنْ بُدُّ من الصّمت. في مُحداً. الى أنْ وضح لي بصدْق في الإكرامِ. وحلّ الانتشارُ في الأرض. ثمّ واحهمتُ تلقاءهُ. وابتَدَرْتُ لقاءهُ. وابتَدَرْتُ وحين انتشر جَناحُ الظّلامِ. وحانَ ميقاتُ المنامِ. أحضرَ أباريق المُدامِ. معكومَةً بالفدامِ. فقلتُ: والله ما أدري أأعْجَبُ أمامَ التّومِ. وأنتَ إمامُ القوْمِ؟ فقال: مَهْ أنا بالنّهارِ خطيبٌ. وباللّيْلِ أطيبُ! فقلتُ: واللهُ ما أدري أأعْجَبُ من تسلّيكَ عنْ أناسِكَ. ومسقط راسِكَ. أم منْ خطابَتِكَ مع أدناسِكَ. ومَدارِ كاسِكَ؟ فأشاحَ بوجههِ من تسلّيكَ عنْ أناسِكَ. ومسقط راسِكَ. أم منْ خطابَتِكَ مع أدناسِكَ. ومَدارِ كاسِكَ؟ فأشاحَ بوجههِ عن. مُع قال اسمَعْ مِي:

ودُر مع الدّهر كيفَما دارا

لا تبنكِ إلْفاً نأى و لا دار ا

ومثّلِ الأرضَ كلّها دارا وداره فاللّبيبُ منْ دارى تدري أيوْماً تعيشُ أمْ دارا وقدْ أدارَتْ على الورى دارا ما كرّ عصرا المحيا وما دارا لم ينْجُ منهُ كِسْرى ولا دارا

واتّخذِ الناسَ كُلّهُمْ سكناً
واصْبُرْ على خُلْقِ مَنْ تُعاشِرُهُ
ولا تُضِعْ فُرصنة السّرورِ فما
واعْلَمْ بأنّ المنون جائلة للسّرور فما
وأقسَمَتْ لا تَزالُ قانصنة للسرّف فكيف تُرْجى النّجاة من شرك

قال: فلمّا اعْتَوَرِتْنا الكُؤوسف. وطرِبَتِ النّفوسُ. حرّعَني اليَمينَ الغَموسَ. على أَنْ أحفظَ عليْه الناموسَ. فاتّبعْتُ مَرامَهُ. ورعيْتُ ذِمامَهُ. ونرّلْتُهُ بِينَ الملاٍ مترِلَةَ الفُضَيْلِ. وسدَلْتُ الذّيْلَ. على مَخازي اللّيْلِ. و لمْ يزَلْ ذلِكَ دأبَهُ ودَابِي. الى أَنْ هَيّأ إيابي. فودّعْتُهُ وهوَ مصرٌ على التّدْليسِ. ومُسِرٌّ حسْوَ الخَنْدَريسِ.

## المقامة الواسطية

حكى الحارثُ بنُ همّام قال: ألْجأين حُكمُ دهْر قاسط. الى أنْ أنتَجعَ أرضَ واسط. فقصَدْتُها وأنا لا أعرف كما سكناً. ولا أُملكُ فيها مسكناً. ولما حُللُهُا حُلولَ الحوت بالبَيْداء. والشَّعرة البيضاء في اللّمة السوداء. قادَن الحظُ الناقصُ. والجَدُّ النّاكِصُ. الى حان يترَلهُ شُدّاذُ الآفاق. وأخلاطُ الرّفاق. وهو لنظافة مكانه. وظرافة سكّانه. يرغّبُ العَريبَ في إيطانه. ويُنسيه هوى أوطانه. فاستَفْرَدْتُ منهُ بحُجرة. ولمْ أَنافِسْ في أُجرة. فما كان إلا كلَمْح طرْف. أو حط حرْف. حتى سمعتُ حاري بيْتَ بيْتَ. يقولُ لنزيلهِ في البيتِ لا فَعَدَ حَدُكُ. ولا قامَ ضِدُكَ. واستُصْحِبْ ذا الوحْه البَدْريّ. واللّون الدُريّ. والأصْلِ النّقيّ. والجسْمِ الشّقيّ. الذي قُبِضَ ونُشرَ. وسُجنَ وشُهرَ. وسُقيَ وفُطِمَ. وأُدْخِلَ النّارَ بعْدَما لُطمَ. ثمّ النّقيّ. والجسْمِ الشّقيّ. الذي أبضرق. والمُشرق. فقايضْ به اللاقحَ المُلْقحَ. المُفسِدَ المُصلحَ. المُكْمدَ المُفرِّحَ. المُعتني المُروّحَ. ذا الزّفيرِ المُحرق. والجَنين المُشرق. فقايضْ به اللاقحَ المُلْقحَ. المُفسِدَ المُصلحَ. المُكمدَ المُفرِّحَ. المُعتني المُروّحَ. ذا الزّفير المُحرق. والجَنين المُشرق. واللّفظُ المُقتع. المُفسِدَ المُصلحَ. المُكمدَ المُفرِّحَ. المُعتني المُروّحَ. ذا الزّفير المُحرق. والجَنين المُشرق. واللّفظُ المُقتع. المُفسِدَ المُصلحَ. المُكمدَ المُفرِّحَ. المُعتني المُروّحَ. ذا الزّفير المُحرق. والمَنتِ المُشرق. والنَّيْلِ المُشتع. الذي إذا طرق. رعدَ وبرق. وبرق. وينفَتُ والمُنولِ. وينفَتُ وينقي ألْمُولَ منهُ حجراً لطيفاً. ونفاوَلَ بالعُقل منهُ حجراً لطيفاً. وعَدارَة القَداح. فناوَل بالعَها رغيفاً. وتناوَلَ منهُ حجراً لطيفاً. فعَجبْتُ منْ فَطانَة المُرسل الرّواح. الى حجارة القَدَاح. فناوَل بالعَها رغيفاً. وتناوَل منهُ حجراً لطيفاً. فعَجبْتُ منْ فَطانَة المُرسل

والمُرسَل. وعلمْتُ أنّها سَروجيّةُ وإنْ لم أسْألْ. وما كذّبْتُ أنْ بادَرْتُ الى الخان. منطَلقَ العنان. لأنظُرَ كُنْهَ فَهْمي. وهلْ قرْطَسَ في التّكهّن سَهْمي. فإذا أنا في الفراسَة فارسٌ. وأبو زيْد بوَصيد الخان حالسٌ. فتَهادَيْنا بُشْرِي الالتقاء. وتقارَضْنا تحيّةَ الأصْدقاء. ثمّ قال: ما الذي نابَكَ. حتى زايَلْتَ جَنابَكَ؟ فقلت: دهْرٌ هَ. وحَوْرٌ فاضَ! فقال: والذي أنزَلَ المطرَ منَ الغَمام. وأحرَجَ الثّمرَ من الأكْمام. لقدْ فسكَ الزّمانُ. وعمّ العُدْوانُ. وعُدمَ المعْوانُ. واللهُ المُستَعانُ. فكيفَ أَفْلَتَّ. وعلى أيّ وصْفَيْكَ أَجْفَلْتَ؟ فقلتُ: اتّخذْتُ الليْلَ قَميصاً. وأَدْلَجْتُ فيه حَميصاً. فأطْرَقَ ينْكُتُ في الأرض. ويفكّرُ في ارتياد القَرْض والفَرْض. ثمّ اهزّ هزّةَ مَنْ أَكْثَبَهُ قَنَصٌ. أو بدَتْ لهُ فُرَصٌ. وقال: قد علقَ بقَلْبي أن تُصاهِرَ منْ يأسو جِراحَكَ. ويريشُ جَناحَكَ. فقلتُ: وكيفَ أَجَمَعُ بِيَ غُلِّ وقُلِّ. ومن الذي يرْغَبُ في ضُلِّ بن ضُلٍّ؟ فقالَ: أنا الْمُشيرُ بكَ وإلَيْكَ. والوكيلُ لكَ وعليْكَ. معَ أنّ دينَ القوْم جبْرُ الكَسير. وفكُّ الأسير. واحترامُ العَشير. واستنْصاحُ المُشير. إلا ألهُمْ لوْ خطَبَ إلَيْهِمْ إبْراهيمُ بنُ أدهَمَ. أو حَبَلَةُ بنُ الأَيْهَم. لما زوّجوهُ إلا على خَمْسمائة درْهَم. اقتداءً بما مهَرَ الرّسولُ. صلّى اللهُ عليْه وسلّمَ. زوْجاته. وعقَدَ به أنكحَةَ بَناته. على أنّك لنْ تُطالَبَ بصَداق. ولا تُلْجأ الى طَلاق. ثمّ إني سأخْطُبُ في موقف عقْدكَ. ومجْمَع حشْدكَ. خُطبَةً لمْ تفتُقْ رَنْقَ سمْع. ولا خُطبَ بمِثلِها في جمْعٍ. قال الحارثُ بنُ همَّامٍ: فازْدَهاني بوصْف الْخُطْبَة الْمَثْلُوَّة. دونَ الخطبَة الْمَثْلُوّة. قد وَكُلْتُ إليْكَ هذا الخطْبَ. فدبّرْهُ تدْبيرَ منْ طَبّ لَمنْ حبّ. فنهضَ مُهَرْولاً. ثمّ عادَ متَهلّلاً. وقال: أبْشرْ بإعْتابِ الدَّهْرِ. واحْتِلابِ الدّرِّ! فقد وُلِّيتُ العَقْدَ. وأُكفلْتُ النَّقْدَ. وكأنْ قدْ. ثمَّ أحذَ في مُواعدَة أهل الخان. وإعْداد حَلْواء الخوان. فلمّا مدّ اللّيلُ أطْنابَهُ. وأغْلَقَ كُلُّ ذي باب بابَهُ. أذّنَ في الجَماعَة: ألا احْضُروا في هذه السّاعة! فلمْ يبْقَ

فيهم إلا من لَبّى صوتَهُ. وحَضرَ بيْنَهُ. فلمّا اصْطَفّوا لدَيْهِ. واحتمَعَ الشاهِدُ والمشْهودُ علَيْهِ. حعلَ يرْفَعُ الأصْطُرْلابَ ويضَعُهُ. ويلْحَظُ التّقويمَ ويدَعهُ. الى أن نعَسَ القوْمُ. وغشيَ النّومُ. فقلْتُ لهُ: يا هَذا ضع الفاسَ في الرّاسِ. وحلّصِ النّاسَ منَ النّعاسِ. فنظرَ نظرَةً في النّجومِ. ثمّ انْتشَطَ منْ عُقلَة الوجومِ. وأقْسمَ بالطُّورِ. والكتاب المسْطورِ. ليَنْكَشفَنَ سِرّ هَذا الأمْرِ المسْتورِ. ولَيَنْتَشرَن ذكرُهُ الى يوْمِ النَّشورِ. ثمّ إنّهُ حَثا على رُكْبته. واستَرْعى الأسْماعَ لَخطبته. وقال: الحمدُ لله الملكِ الحُمودِ. المالكِ الوَدودِ. مُصوّرِ كُلّ موْلودٍ. ومآلِ كُلَّ مَطْرود. ساطح المهد. وموَطَّد الأطُواد. ومُرْسلِ الأمطارِ. ومسَهِّلِ الأوْطارِ. وعالمِ الأسْرارِ ومُلَدِّ كها. ومُدمِّ الأمْلاكِ ومُهْلكِها. ومُكوِّرِ الدّهورِ ومُكرِّرِها. ومُوردِ الأمورِ ومُصدرِها. عمّ سَماحُهُ ومُدرَّ كها. وهُلَو ألمَّ وهمَلَ وهمَل السُولَ والأمَل. وأوْسَعَ المُرْمِل والأرْمَل. أحْمَدُهُ حَمْداً مُداهُ. وأو حَمَدُ الأوّاهُ. وهوَ اللاهُ لا إلَهُ للأمَمِ سواهُ. ولا صادعَ لما عدّلَهُ وسَوّاهُ. أرْسلَ محمّداً علَماً وحَدَهُ الأوّاهُ. ومُسدِّداً للرَّعاع. ومعَطِّلاً أحْكامَ وُدًّ وسُواعٍ. أعْلَمَ وعلمَ. وحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وإماماً للحُكامِ. ومُسدِّداً للرَّعاع. ومعَطِّلاً أحْكامَ وُدًّ وسُواعٍ. أعْلَمَ وعلمَ. وحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وإماماً للحُكامِ. ومُسدِّداً للرَّعاع. ومعَطِّلاً أحْكامَ وُدًّ وسُواعٍ. أعْلَمَ وعلمَ. وحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأمنا المُعْلَمَ وهمَاماً للحُكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحكمَ وأحدَهُ المُواعِدَا للرَّعاعِ. ومعَطِّلاً أحكامَ وأدًا وسُواعٍ المُعْلَمَ وعلمَ المُحْمَ وأحدَهُ المُؤْمَدِ وأملَ والمُعْلِق وأملَ والمُوعِ وأماماً والمُعْلِق وأملَ وأملَ

وأصَّلَ الأصولَ ومهَّدَ. وأكَّدَ الوعودَ وأوْعَدَ. واصَلَ اللهُ لهُ الإكْرامَ. وأوْدَعَ روحَهُ دارَ السّلام. ورَحمَ آلَهُ وأهْلَهُ الكرامَ. ما لَمَعَ آلٌ. وملَعَ رالٌ. وطلَعَ هلالٌ. وسُمعَ إهلالٌ. إعْمَلوا رعاكُمُ اللهُ أصلَحَ الأعْمال. واسْلُكُوا مسالكَ الحلال. واطّرحوا الحَرامَ ودعوهُ. واسْمَعوا أمرَ الله وعُوهُ. وصلوا الأرْحامَ وراعوها. وعاصوا الأهْواءَ وارْدَعوها. وصاهروا لُحَمَ الصّلاح والوَرَع. وصارموا رهْطَ اللّهْو والطّمَع. ومُصاهرُكُمْ أَطْهَرُ الأَحْرار مولداً. وأَسْراهُمْ سودَداً. وأحْلاهُمْ مَوْرداً. وأصحّهم موْعداً. وها هُوَ أَمّكُمْ. وحلّ حرَمكُمْ. مُمْلكاً عَروسَكُمُ المُكرّمةَ. وماهراً لها كما مهَرَ الرّسولُ أمَّ سلمَةَ. وهوَ أكْرَمُ صهْر أودعَ الأوْلادَ. ومُلَّكَ مَنْ أرادَ. وما سَها مُمْلكُهُ ولا وَهمَ. ولا وَكسَ مُلاصمُهُ ولا وُصمَ. أسْأَلُ اللهَ لكُمْ إحْمادَ وصاله ودَوامَ إسْعاده. وأَلْهَمَ كُلاً إصْلاحَ حاله والإعْدادَ لَمعاده. ولهُ الحمْدُ السّرمَدُ. والمدْحُ لرَسوله محمّد. فلمّا فرَغَ منْ خُطبَته البّديعة النّظام. العَريّة منَ الإعْجام. عقَدَ العقْدَ على الخمْس المءينَ. وقال لي: بالرِّفاء والبَنينَ. ثُمَّ أحضرَ الحَلْواءَ التي كانَ أعدّها. وأبْدى الآبدَةَ عندَها. فأقبلْتُ إقْبالَ الجماعَة علَيْها. وكدْتُ أهوي بيَدي إلَيْها. فزحَرَني عن المؤاكلَة. وأنْهَضَني للمُناوَلَة. فوَالله ما كان بأسرَعَ منْ تصافُح الأحْفان. حتى حرّ القوْمُ للأذْقان. فلمّا رأيتُهُمْ كأعْجاز نخْل حاويَة. أو كصَرْعي بنت حابيَة. علمْتُ أنّها لإحْدى الكُبَر. وأمُّ العبَر. فقلتُ له: يا عُدَيِّ نفْسه. وعُبَيْدَ فَلْسه! أعددتَ للقَوْم حُلْوى. أم بَلْوى؟ فقال: لم أعْدُ خَبيصَ البَنْج. في صحاف الخلَنْج! فقلتُ: أُقسمُ بَمَنْ أَطْلَعَه زُهْراً. وهَدَى بِمَا السّارينَ طُرّاً. لقدْ حئتَ شيئاً نُكْراً. وأبقَيْتَ لكَ في المُخزيات ذكْراً. ثمّ حرْتُ فكرةً في صَيّور أمه. وخيفَةً منْ عدْوى عرّه. حتى طارَتْ نفسي شَعاعاً. وأُرعدَتْ فَرائصي ارْتياعاً. فلمّا رأى استطارَةَ فرَقي. واسْتشاطَةَ قلَقي. قال: ما هَذا الفكْرُ الْمُرْمِضُ. والرَّوْعُ المومِضُ؟ فإنْ يكُنْ فِكرُك في أجْلي. منْ أجْلي. فأنا الآنَ أرتَعُ وأطْفرُ. وأقوي هذه البُقْعَةَ منى وأُقفرُ. وكمْ مثلها فارَقْتُها وهيَ تصفرُ. وإنْ يكُنْ نظَراً لنفْسكَ. وحذَراً منْ حبسكَ. فتناوَلْ فُضالَةَ الخَبيص. وطبْ نفْسً عن القَميص. حتى تأمَنَ المُستَعديَ والمُعْديَ. ويتمهّدَ لكَ المُقامُ بعْدي. وإلا فالمفرّ المفَرَّ. قَبْلَ أَن

تُسْحَبَ وتُحَرَّ. ثمّ عمَدَ لاستخراج ما في البيوت. من الأكياس والتّخوت. وجعلَ يستَخلصُ حالصةَ كلّ مخزون. وتُحبَة كلّ مَذْروع وموزون. حتى غادر ما ألْغاهُ فخّهُ. كعظم استُخرِجَ مُخُهُ. فلَمّا همّن ما اصْطَفاهُ ورزَمَ. وشمّرَ عنْ ذراعَيْه وتحزّمَ. أقبَلَ عليّ إقْبالَ منْ لبِسَ الصّفاقَةَ. وحلَعَ الصّداقَةَ. وقال: هلْ لكَ في المُصاحبة الى البَطيحة. لأزوّ حَكَ بأخرى مَليحة؟ فأقْسَمْتُ لهُ بالذي جعلَهُ مُبارَكاً أيْنَما كان. ولمْ يَجْعَلْهُ مُمّنْ حانَ في حان. إنهُ لا قبَلَ لي بنكاح حُرّتَينِ. ومُعاشَرَة ضَرّتَينِ. ثمّ قلتُ لهُ قوْلَ المتطبّع بطباعه. الكائلِ لهُ بصاعه: قدْ كَفَتْنِي الأولى فخراً. فاطْلُبْ آخرَ للأخرى. فتبسّمَ منْ كلامي. ودلف لالْتزامي. فلوَيْتُ عنهُ عذاري. وأبديْتُ لهُ إوْراري. فلمّا بصُرَ بانقباضي. وتجلّى لهُ إعْراضي. أنشدَ:

دّةً والزّمانَ لهُ صروفٌ جاور ْتُ تعْنيفَ العَسوفْ تُ فإنّني بهم عَروفْ أرَهُم بُر اعونَ الضبّوفُ لمّا سبكْتُهُمُ زُيوفْ فٌ إنْ تمكّنَ أو مَخوفْ ولا الحَفيّ ولا العَطوفُ ذئب الضّريّ على الخُروفْ مْ سُقُوا كأسَ الحُتوف هُ يَدي وهُمْ رُغْمُ الأنوفُ خُلْو المجانى والقُطوف ا لومَ الحشي خلْفي يطوف ا ئك و الدّر انك و السّجوف السّجوف ما ليسَ يُبلَغُ بالسّيوفْ عُ الأُسْدُ فيه منَ الوقوفُ وكمْ هتكْتُ حمى أَنوفْ لى في الذَّنوب وكم خُفوف الله نَ الظَّنِّ بالمَوالي الرَّؤوفُ

يا صارفاً عنّي المو ومُعنَّفي في فضيْح منْ لا تلْحنى فيما أتى ْ ولقدْ نزلْتُ بهمْ فلمْ وبلَو تُهُمْ فوجدْتُهُمْ ما فيهم إلا مُخي لا بالصَّفِّيّ ولا الوَفيّ فو ثبنت فيهم وثبة ال وتركتُهُمْ صراعي كأنه وتحكّمت في ما اقْتَو ْ ثمّ انْتَنَيْتُ بِمَغْنَم ولطالَما خلَّفْتُ مك على ووَتَرْتُ أَرْبابَ الأرا ولَكَمْ بلغْتُ بحيلَتي ووَقَفْتُ في هوڻل تُرا ولكَمْ سفكتُ وكمْ فتكْتُ وكَم ارْتكاض موبق لكنّني أعدَدْتُ حُسْ

قال: فلمّا انتهى الى هذا البيت لجّ في الاستعبار. وأَلَظَّ بالاستغفار. حتى اسْتَمالَ هوَى قلْبي المُنحرِف. ورجَوْتُ لهُ ما يُرْجى للمُقْتَرِفَ المُعْتَرِف. ثُمّ إِنّهُ غيّضَ دمْعَهُ المُنْهَلّ. وتأبّط جرابَهُ وانسلّ. وقال لابنه: احتَملِ الباقي. والله الواقي. قال المُحْبرُ بَهذه الحكاية: فلمّا رأيتُ انسيابَ الحيّة والحُيّة. وانتهاءَ الدّاء الى الكيّة. علمتُ أن تربُّثي بالخان. مَحْلَبةُ للهَوان. فضمَمْتُ رُحَيْلي. وجَمَعْتُ للرّحلةِ ذَيْلي. وبِتُ ليْلَتي أَسْري الى الطّيب. وأحتَسِبُ الله على الخَطيب.

## المقامة الصورية

حكى الحارثُ بنُ همّام قال: ارْتَحلْتُ من مدينة المنصور. الى بلدَة صور. فلمّا حصلْتُ به ذا رفعَة وحفْض. ومالكَ رفْع وحفض. تُقْتُ الى مصْرَ توَقانَ السّقيم الى الأُساة. والكريم الى المؤاساة. فرفَضْتُ علائقَ الاستقامَة. ونفَضْتُ عوائقَ الإقامة. واعْرَوْرَيْتُ ظَهْرَ ابن النّعامَة. وأجفَلْتُ نحوَها إجْفالَ النّعامَة. فلمّا دخلْتُه بعدَ مُعاناة الأين. ومُداناة الحَيْن. كلفْتُ به كلَفَ لنّشْوان بالاصْطباح. والحَيَران بتنفُّس الصّباح. فبَينَما أنا يوْمً به أطوفُ. وتحْتي فرسٌ قَطوفٌ. إذ رأيتُ على جُرْد منَ الخيْل. عُصبَةً كمَصابيح الليْل. فسألْتُ لانتجاع النَّزْهَة. عن العُصبَة والوجهَة. فقيلَ: أما القومُ فشُهودٌ. وأمَّا المقْصدُ فإمْلاكٌ مشهودٌ. فحدَتْني مَيعَةُ النّشاط. على أنْ سرْتُ معَ الفُرّاط. لأفوز بحلاوَة اللَّقَاط. وأحوزَ حَلْواءَ السّماط. فأفْضيْنا بعدَ مُكابدَة العَناء. الى دار رفيعَة البناء. وسيعَة الفناء. تشهَدُ لبانيها بالثّراء والسّناء. فلمّا نزلْنا عنْ صهَوات الخُيول. وقدّمنا الأقْدامَ للدّخول. رأيتُ دهْليزَها مُجَلّلاً بأطْمار مُخرّقة. ومُكلّلاً بمخارفَ معلّقَة. وهناكَ شخصٌ على قَطيفَة. فوقَ دَكَّة لَطيفَة. فرابني عُنوانُ الصّحيفةِ. ومرْأَى هذِه الطّريفَةِ. ودعاني التّطيّرُ بتلْكَ المناحس. الى أن عمَدْتُ لذَلكَ الجالس. فعزَمْتُ عليْه بمُصَرِّف الأقدار. ليُعَرَّفَني مَنْ رَبُّ هذه الدّار. فقال: ليسَ لها مالِكٌ معيَّنٌ. ولا صاحِبٌ مُبيَّنٌ. إنَّما هيَ مَصطَبَةُ الْمُقيِّفينَ والمدَرْوزينَ. ووَليحَةُ الْمُشَقَشقينَ والُجَلُوزينَ. فقلتُ في نفسي: إنّا لله على ضلّة المسْعي. وإمْحال المرْعي. وهَمَمْتُ في الحال بالرُّجْعي. لكتّي استَهْجَنتُ العَوْدَ منْ فوْري. والقهْقَرَةَ دونَ غيري. فوَلَحْتُ الدَّارَ متجرِّعاً الغُصَصَ. كما يلجُ العُصفورُ القفَصَ. فإذا فيه أرائكُ منقوشَةٌ. وقد أقبَلَ المُمْلكُ يَميسُ في بُردته. ويتَبَهْنَسُ بين حفَدَته. فحين حلَسَ كَأَنَّهُ ابنُ ماء السَّماء. نادى مُنادِ منْ قِبَلِ الأحْماء: وحُرْمَةِ ساسانَ أُستاذ الأستاذينَ. وقدوة الشّحاذينَ. لا عَقَدَ هذا العَقْدَ الْمُجَّلَ. في هذا اليوم الأغرّ المحجَّل. إلا الذي حالَ وحابَ. وشبّ في الكُدْيَة وشابَ! فأعْجَبَ رهْطَ الصِّهْرِ ما أشاروا إليْه. وأذِنوا في إحْضارِ المنصوصِ عليْه. فبرزَ حينئذ شيخٌ قد أمالَ الملَوان قامتَهُ. ونوّرَ الفَتَيان تَغامتَهُ. فتباشرَت الجماعةُ بإقْباله. وتبادَرَتْ الى استقباله. فلمّا حلَس على زُرْبيّته. وسكنتِ الضّوْضاءُ لهيبَتِهِ. ازْدَلَفَ الى مسْنَده. ومسحَ سَبلَتَهُ بيَده. ثمّ قال: الحمدُ لله المُبتَدئ بالإفْضال. الْمُبَدّعِ للنّوالِ. المقرَّبِ إليْهِ بالسّؤالِ. المؤمَّلِ لتحقيقِ الآمالِ. الذي شرعَ الزّكاةَ في الأموال. وزجَرَ عنْ نهْر السؤال وندَبَ الى مواساة المُضطَرّ. وأمرَ بإطْعام القانع والمعْتَرّ. ووصَفَ عبادَهُ المقرَّبينَ. في كتابه المُبين. فقال وهوَ أصدَقُ القائلينَ: والذين في أموالِهمْ حقٌّ معلومٌ. للسائل والحروم. أحمَدُهُ على ما رزَقَ منْ طُعمَة هنيّة. وأعوذُ به من استماع دعوَة بلا نيّة. وأشهدُ أن لا إِلَهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ إلها يَجزي المتصدّقينَ والمُتصَدّقات. ويمحَقُ الرّبا ويُرْبي الصّدَقات. وأشهَدُ أنّ محمّداً عبدُهُ الرّحيمُ. ورسولُهُ الكريمُ. ابتَعَثَهُ ليَنسخَ الظُّلمَةَ بالضّياء. وينتَصفَ للفُقراء منَ الأغنياء. فرَفَقَ، صلى اللهُ عليه وسلّم، بالمسْكين.

وحفَضَ جَناحَهُ للمُستَكِينِ. وفرضَ الحُقوقَ في أموالِ المُثْرِينَ. وبيّنَ ما يجِبُ للمُقلّينَ على المُكثرينَ. صلّى اللهُ عليْه صَلاةً تُحْظيهِ بالزُّلْفَة. وعلى أصفيائِه أهلِ الصُّفَّة. أما بعْدُ فإنّ الله تعالى شرعَ النكاحَ لتَتَعفّفوا. وسنّ التّناسُلَ لكيْ تتضاعفواً. فقال سُبحانَهُ لتَعرِفوا: يا أَيّها الناسُ إنّا حلَقْناكُمْ من ذكرٍ وأنثى وجعلْناكُمْ شُعوباً وقَبائلَ لتَعارَفوا. وهذا أبو الدّرّاج. ولاّجُ بنُ حرّاج. ذو

الوَجْهِ الوَقَاْحِ. والإِفْكِ الصُّراحِ. والهَريرِ والصَّياحِ. والإِبْرام والإِلْحاحِ. يخطُبُ سَليطَةَ أهلها. وشَريطَة بعله، قَنْبَسَ. بِنْتَ أَبِي العَنْبَسِ. لما بلغَهُ منِ التحافها. بإلْحافها. وإسْرافه. في إسْفافها. وانْكماشها. على مَعاشها. وانتعاشها. عند هراشها. وقد بذلَ لها من الصَّداق شَلاقاً وعُكّازاً. وصقاعاً وكزّازاً. فأنكحوهُ إِنْكاحَ مثله. وصلوا حَبْلكُمْ بحَيْله. وإنْ حِفْتُمْ عَيلةً فسوفَ يُغنيكُمُ الله منْ فضله. أقولُ قو لي وأستغفرُ الله العظيم لي ولكُمْ. وأسألُهُ أن يُكثِر في المصاطب نسْلكُمْ. ويحْرُسَ من المعاطب شَمْلكُمْ. فلما فرَعَ الشيخُ من خطبته. وأبْرَمَ للختنِ عقد خطبته. تساقط من النّتار. ما استغرق حدَّ الإكثارِ. وأغرى الشَّحيح بالإيثارِ. ثمّ هَصَ الشيخُ يسحَبُ ذلاذلهُ. ويَقَدُمُ أراذلهُ. قال الحارثُ بنُ همّام: فتيعثهُ لأنظر عُرْجَة القوم. وأكمل هُجة اليومِ. فعاجَ هِمْ الى سماط زيّتَهُ طُهاتُهُ. وتناصَفَتْ في الحُسْنِ جهاتُهُ. فحينَ ربع كُلُّ شخص في ربّضته. اليوم. فعاجَ هِمْ الى سماط زيّتَهُ طُهاتُهُ. وتناصَفَتْ في الحُسْنِ جهاتُهُ. فحينَ ربع كُلُّ شخص في ربّضته. وطفق يرتَعُ في روضته. انسللتُ من الصف. وفررْتُ من الزّحْف. فحانت من الشيخ لفتة إليّ. ونظرة وطفق يرتعُ في روضته. السللتُ من الصف. ولا لُسْتُ رُقاقاً. أو تُخبرين أين مدَابٌ صباك. ومِنْ أينَ مهبُ طباقاً. وطبّها إشْراقاً. لا ذُقتُ لَماقاً. ولا لُسْتُ رُقاقاً. أو تُخبرين أين مدَبُّ صباك. ومِنْ أينَ مهبُ صبَاك؟ فتنفسَ الصُعداء مراراً. وأرسَل البُكاء مِدْراراً. حتى إذا استَنْرُفَ الدَّمْعَ. استَسْعَتَ الحَمْعَ. وقال لي:

وبها كنت أموجُ كُلُّ شيء ويروجُ وصحاريها مروجُ هِمْ نُجومٌ وبروجُ ها ومرآها البهيجُ حينَ تنجابُ النَّلوجُ جنّة الدّنيا سروجُ زَفَراتٌ ونشيجُ زَحَنى عنْها العُلوجُ مَسقَطُ الرّأسِ سَروجُ
بلادة يوجَدُ فيها
وردْها منْ سَلسَبيلٍ
وبَنوها ومَغاني
حبّذا نفْحَةُ ربّا
وأزاهير رباها
منْ رآها قال مرسى
ولمَنْ ينْزاحُ عنها
مثلُ ما لاقيتُ مُذْ زَحْ

كلّما قر يهيجُ خطْبُها خطْبٌ مريجُ قاصراتُ الخطو عوجُ حُمّ لي منْها الخُروجُ عَبرَةٌ تهْمي وشجْوٌ وهُمومٌ كُلَّ يومٍ ومساعٍ في التَّرَجّي ليتَ يومي حُمَّ لمّا

قال: فلمّا بيّن بلَدَهُ. ووعَيْتُ ما أنشدَهُ. أيقَنْتُ أنهُ علاّمَتُنا أبو زيد. وإنْ كان الهرَمُ قد أوثَقَهُ بقَيد. فبادَرْتُ الى مُصافحَتِه. واغْتَنَمْتُ مؤاكَلَتَهُ منْ صحْفَتِه. وظَلْتُ مدّةً مَقاميَ بمصْرَ أعْشو الى شُواظِهِ. وأحْشو صدَفَتيّ منْ دُرَرِ أَلْفاظِهِ. الى أنْ نعَبَ بينَنا غُرَابُ البَينِ. ففارَقْتُهُ مُفارَقَتُهُ مُفارَقَةً الجَفْنِ للعَينِ.

## المقامة الرملية

حكى الحارثُ بنُ همّام قال: كنتُ في عُنفُوانِ الشّبابِ. ورَيْعانِ العيْشِ اللّبابِ. أَقْلَى الاكتنانَ بالغابِ. وأَهْوى الانْدلاقَ منَ القرابِ. لعِلْمي أنّ السّفَرَ ينفِجُ السُّفَرَ. ويُنتِجُ الظَّفَرَ. ومُعاقَرَةَ الوطَنِ. تَعْقِرُ الفِطَنَ. وتُحْقِرُ مَنْ قطَنَ. فأجَلْتُ قداحَ الاستشارَةِ. واقْتدَحْتُ زِنادَ الاستخارَةِ. ثمّ استجشْتُ جأشاً أثبَتَ منَ الحِجارةِ. وأصْعَدْتُ الى ساحلِ الشّامِ للتّجارةِ. فلمّا حيّمتُ بالرّملةِ. وألقيتُ بها عَصا الرّحلة. صادَفْتُ بها ركاباً تُعَدّ للسُّرى. ورحالاً تُشَدّ الى أمّ القُرى. فعصَفَتْ بي ريحُ الغَرامِ. واهْتاجَ لي شَوْقُ الى البيتِ الحَرام. فزمَمْتُ ناقَتى. ونبذْتُ عُلقي وعَلاقتى.

سأخْتارُ المقامَ على المُقامِ وأسلو بالحَطيمِ عنِ الحُطامِ وقلتُ للائمِي أقصرِ ْ فَإِنَّي وأُنفِقُ ما جمَعتُ بأرضِ جمْعٍ

ثم انتَظَمْتُ معَ رُفقَة كنجومِ اللّيلِ. لهُمْ في السيرِ جرْيَةُ السّيلِ. والى الخيرِ جرْيُ الحَيلِ. فلمْ نزَلْ بينَ إِدْلاجِ وَتَوْرِيبِ. الى أَنْ حَبَّنَا أَيْدي المَطَايا بالتُّحْفَة. في إيصالنا الى الجُحْفَة. فحلَلْناها متأهّبينَ للإحْرامِ. مُتباشِرِينَ بإِدْراكِ المَرامِ. فلمْ يكُ إلا أَنْ أَنَحْنا بِهَا الرّكائبَ. وحطَطْنا الحقائبَ. حتى طلعَ عليْنا منْ بينِ الهضابِ. شخصٌ ضاحي الإهاب. وهو يُنادي: يا أهْلَ ذا النّادي. هلُمّ الى مَا يُنْجي يوْمَ التنادي! فانْخرَطَ إليْهِ الحَجيجُ وانْصلَتوا. واحْتَفُوا به وأنْصَتوا. فلمّا رأى تأثّفهُمْ حولَهُ. واستعْظامَهُمْ قولَهُ. تسنّمَ المُخدى الإكامِ. ثمّ تنحْنَحَ مُستَفْتحاً للكلامِ. وقال: يا معْشرَ الحُجّاجِ. النّاسلينَ منَ الفجاج. أتعْقلونَ ما يُواجهونَ. والى منْ تتوجّهونَ؟ أم تدرونَ على مَنْ تَقْدَمُونَ. وعلامَ تُقدِمونَ؟ أتخالونَ أَنَّ الحجّ هو احتِيارُ

الرّواحلِ. وقطْعُ المراحلِ. واتّخاذُ المَحاملِ. وإيقارُ الرّواملِ؟ أم تظنّونَ أنّ النُسْكَ هوَ نَضْوُ الأرْدانِ. وإنْضاءُ الأَبْدانِ. ومُفارقَةُ الوِلْدانِ. والتّنائي عنِ البُلْدانِ؟ كلاّ والله بل هوَ اجتنابُ الخَطيّة. قبلَ اجْتلابِ المَطيّة. وإخلاصُ الطيّق. وإخلاصُ الطّاعة. عندَ وُجْدانِ الاستطاعة. وإصلاحُ المُعامَلاتِ. أمام إعمال اليّعْملاتِ. فوالذي شرَعَ المُناسكَ للنّاسك. وأرشَدَ السّالكَ في اللّيلِ الحَالكِ. ما يُنقي الاغتسالُ بالدَّنوبِ! ولا تعدلُ تعريةُ الأجْسامِ. بَتْعْبيَة الأجْرامِ. ولا يُغْني لِبْسَةُ الإحْرامِ. عنِ المتلبّسِ بالحَرامِ. ولا ينفَعُ الاضْطباعُ بالإزارِ. مع الاضْطلاعِ بالأوْزارِ. ولا يُجْدي التّقرّبُ بالحَلْقِ. مع التقلّب في ظُلْمِ الخَلْقِ. ولا يَرْحَضُ التّنسّكُ في التّقصيرِ. درنَ التّمسّك بالتقصيرِ. ولا يَسعَدُ بعَرَفَةَ. غيرُ التّقلّبِ في ظُلْمِ الخَلْقِ. ولا يَرْحَضُ التّنسّكُ في التّقصيرِ. ولا يشهدُ المَقامَ. إلا منِ استقامَ. ولا يَحْظي بقَبولِ الحَيْفِ. ولا يزكو بالحَيْفِ. منْ يرغَبُ في الحَيْف. ولا يشهدُ المَقامَ. إلا منِ استقامَ. ولا يَحْظي بقَبولِ الحِجّةِ. منْ زاغَ عنِ الحَجّةِ. فرحِمَ اللهُ امْرأً صَفا. قبلَ مسْعاهُ الى الصّفا. وورَدَ شَريعةَ الرّضي. قبلَ شُروعِهُ عقيرَتُهُ على الأضا. ونزعَ عن تُلْبيسهِ. قبلَ نزع مَلبوسهِ. وفاضَ بمعْروفهِ. قبلَ الإفاضةِ منْ تعريفهِ. ثمّ رفع عَقيرَتُهُ على الطّضا. ونزعَ عن تُلْبيسهِ. قبلَ نزع ملبوسهِ. وفاضَ بمعْروفهِ. قبلَ الإفاضةِ منْ تعريفهِ. ثمّ رفع عَقيرَتُهُ بصوتِ أَسْمَعَ الصُمَّةِ. وكادَ يُزعزعُ الجِبالَ الشُمَّ. وأنشدُ:

ما الحَجُّ سيرُكَ تأويباً وإدْلاجا الحَجُّ ان تقصد البيت الحرام على تجُ وتم تطي كاهِل الإنصاف متخذاً روان تؤاسي ما أوتيت مقدر َة وأن تؤاسي ما أوتيت مقدر َة فهذه إنْ حوتها حجة كملت و فهذه إنْ حوتها حجة كملت و النّهُمْ حُرموا أجْراً ومحمدة والنّهُمْ حُرموا أجْراً ومحمدة والحمو فليس تخفى على الرّحمن خافية إنْ أخلَص وبادر الموث بالحسنى تقدّمها واقْن التواضع خلْقاً لا تُزايلُهُ ولا تشمْ كلّ خال لاحَ بارقه ما كلّ داع بأهل أن يُصاخ له كم

و لا اعْتِيامُكَ أجْمالاً وأحداجا تجْريدِكَ الحَجّ لا تقْضي به حاجا ردعَ الهَوى هادياً والحقَّ منْهاجا منْ مدّ كفّاً الى جدْواكَ مُحْتاجا وإنْ خَلا الحجُّ منها كان إخداجا وما جنوا ولقوا كدّاً وإزْعاجا والحَموا عرضهم من عاب أوْ هاجى وجْه المُهيمِن ولاّجاً وخرّاجا إنْ أخلَصَ العبدُ في الطاعات أو داجى فما يُنهَنّهُ داعي الموت إن فاجا عنكَ اللّيالي ولوْ ألْبسنكَ التّاجا ولوْ تراءى هون السكّب ثجّاجا كم قد أصمّ بنعي بعض من ناجى

## ببُلْغَة تُدرِجُ الأَيّامَ إِدْراجا وكلّ ناز الى لين وإنْ هاجا

## وما اللَّبيبُ سوى مَنْ باتَ مُقتعاً فكلُّ كُثْر الى قُلِّ مَغبَّتُهُ

قال الرّاوي: فلمّا ألْقَحَ عُقْمَ الأَفْهام. بسحْرِ الكَلامِ. استَروَحْتُ ريحَ أبي زيد. ومادَ بي الارْتياحُ إليْهِ أيَّ ميْد. فمكثتُ حتى استوْعَبَ نتَّ حكمته. وانحدرَ منْ أكمته. ثمّ دلَفْتُ إليْهِ لأَتصفّحَ صفحات مُحيّاهُ. واستشفّ حوهر حلاهُ. فإذا هو الضّالَةُ التي أنشُدُها. وناظمُ القَلائد اللاتي أنشدَها. فعانقتُهُ عناق اللامِ للألفِ. ونزّلتُهُ مترِلَةَ البُرْء عندَ الدّنف. وسألتُهُ أن يُلازِمني فأبي. أو يُزاملِني فنبا. وقال: آليتُ في حجّتي هذه أن لا أحْتقبَ ولا أعتقبَ. ولا أكتسبَ ولا أنتسبَ. ولا أرتفقَ. ولا أرافقَ. ولا أوافقَ من يُنافقُ. ثمّ ذهبَ يهرْولُ. وغادري أولولُ. فلمْ أزل أقريه نظري. وأودُّ لوْ يمشي على ناظري. حتى توقلَ أحدَ الأطواد. ووقفَ للجيجِ بالمرْصادِ. فلمّا شاهدَ إيضاعَ الرُكبانِ. في الكُثبانِ. وقعَ بالبَنانِ على البَنانِ. واندفَعَ يُنشدُ:

مثل ساع على القدم على القدم عكاص من الخدم سعي بان ومن هدم ن غداً مأتم الندم ب طوبى لمن خدم صالحاً عند ذي القدم قو فو فردانه عدم م إذا خطبه صدم قبل أن يحلم الأدم قبل أن يحلم الأدم في الستعير الذي احتدم ك ولا ينفع السدم

ليس من زار راكباً لا ولا خادم أطا كيف يا قوم يستوي كيف يا قوم يستوي سيقيم المفرطو ويقول الذي تقر ويك يا نفس قدمي واز دري زخرف الحيا واذ كري مصرع الحما واندبي فعلك القبي وادبغيه بتوبة فعسى الله أن يقي بوم لا عثرة تقا

ثُمَّ إِنَّهُ أَغْمَضَ عَضْبَ لِسانِهِ. وانطَلَقَ لِشانِهِ. فما زِلْتُ فِي كُلِّ مَوْرِدِ نِرِدُهُ. ومعَرَّسٍ نتوسَّدُهُ. أَتفقَّدُهُ فَأَفْقِدُهُ. وأَستَنْجِدُ بَمَنْ يَنشُدُهُ فلا يجِدُهُ. حَتى حِلتُ أَنَّ الجِنِّ احتَطفَنَّهُ. أَوِ الأَرضَ اقتطَفَتْهُ. فما كابَدْتُ فِي الغُربَة. كهذهِ الكُربَةِ. ولا مُنِيتُ فِي سَفْرَةٍ. بمِثْلِها منْ زَفْرَةٍ.

## المقامة الطيبية

حكى الحارثُ بنُ همّام قال: أجمَعْتُ حينَ قضَيْتُ مناسكَ الحجّ. وأقَمْتُ وظائفَ العجّ والنَّجّ. أنْ أقصدَ طَيْبَةَ. مع رُفقَة منْ بَني شَيْبَةَ. لأزورَ قبرَ النّبيّ المُصطَفى. وأخرُجَ منْ قَبيل منْ حجّ وحَفا. فأُرْحفَ بأنّ المسالكَ شاغرةً. وعرَبَ الحرَمَين مُتشاجرةً. فحرْتُ بين إشْفاق يُشَبّطُني. وأشْواق تُنشّطُني. الى أنْ أُلْقيَ في رَوْعيَ الاستسْلامُ. وتغليبُ زيارَة قبره عليْه السّلامُ. فاعْتَمْتُ القُعْدَةَ. وأعددْتُ العُدّةَ. وسرْتُ والرُفْقَةَ لا نلُوي على عُرْجةٍ. ولا نَني في تأويب ولا دُلْجة. حتى وافَيْنا بَني حرْب. وقد آبوا منْ حرْب. فأزْمَعْنا أن نُقَضّيَ ظلَّ اليوم. في حلَّة القوم. وبينَما نحنُ نتخيّرُ المُناخَ. ونَرودُ الورْدَ النُّقاخَ. إذ رأيْناهُمْ يركُضونَ. كَأَنَّهُمْ الى نُصُب يوفضونَ. فرابَنا انثيالُهمْ. وسألْنا: ما بالُهُمْ؟ فقيلَ قد حضرَ ناديَهُمْ فقيهُ العرَب. فإهْراعُهُم لهذا السّبب. فقلتُ لرُفقَتى: ألن نشْهَدُ مَحْمَعَ الحيّ. لنتبيّنَ الرُشْدَ من الغَيّ؟ فقالوا: لقدْ أسْمَعت إذ دعَوْتَ. ونصَحْتَ وما أَلَوْتَ. ثمّ نهضْنا نتّبعُ الهادي. ونؤمّ النّاديَ. حتى إذا أظْلَلْنا عليْه. واستَشْرَفْنا الفَقيهَ المَنهودَ إِلَيْه. أَلفَيْتُهُ أبا زيد ذا الشُّقَر والبُقَر. والفَواقر والفقَر. وقد اعْتَمّ القَفْداءَ. واشتمَلَ الصّمّاءَ. وقعدَ القُرْفُصاءَ. وأعْيانُ الحيِّ به مُحتَفُّونَ. وأخْلاطُهُمْ عليْه مُلتفُّونَ. وهو يقول: سَلوبي عن المُعضلات. واستَوضحوا ميني الْمشكلات. فوَالذي فطَرَ السّماء. وعلّمَ آدمَ الأسْماء. إني لَفَقيهُ العرَب العَرْباء. وأعْلَمُ منْ تحتَ الجرْباء. فصمَدَ لهُ فتَّى فَتيقُ اللَّسان. حريّ الجَنان. وقال: إني حاضَرْتُ فُقَهاء الدّنيا. حتى انتَخَلْتُ منهُمْ مئَةَ فُتْيا. فإنْ كنتَ مُمّنْ يرغَبُ عنْ بَنات غير. ويرْغَبُ منا في مَيْر. فاستَمعْ وأحبْ. لتُقابَلَ بما يجبُ. فقال: اللهُ أكبرُ. سيَبينُ المَخْبَرُ. وينكَشفُ المُضمَرُ. فاصْدَعْ بما تؤمَرُ. قال: ما تَقولُ في مَنْ توضّاً ثمّ لمسَ ظَهرَ نعله؟ قال: انتَقَضَ وُضوءُهُ بفعله. قال: فإنْ توضّاً ثمّ أَثْكَاهُ البَردُ؟ قال: يُجَدّدُ الوُضوء منْ بعْدُ. قال: أَيَمْسَحُ المتوَضَّىعُ أُنثَيَيْه؟ قال: قد نُدبَ إليْه. و لمْ يوجَبْ علَيْه. قال: أيجوزُ الوُضوء ممّا يقْذفُهُ النَّعبانُ؟ قال: وهلْ أَنْظَفُ منهُ للعُرْبان؟ قال: أيستَباحُ ماء الضّرير؟ قال: نعَمْ ويُجتنَبُ ماء البَصير. قال: أَيَحُلَّ التَطوَّفُ فِي الرّبيع؟ قال: يُكْرَه ذاك للحدَث الشّنيع. قال: أيجبُ الغُسْلُ على منْ أَمْنى؟ قال: لا ولوْ تْتَى. قال: فهلْ يجبُ على الجُنُب غسْلُ فرْوَته؟ قال: أجَلْ وغسْلُ إبْرَته. قال: أيجبُ عليْه غسْلُ صَحيفَته؟ قال: نعَمْ كغسْل شفته. قال: فإنْ أحلّ بغسْل فأسه؟ قال: هوَ كما لوْ ٱلْغَي غسْلَ رأسه. قال: أيجوزُ الغُسلُ في الحراب؟ قال: هو كالغُسل في الجباب. قال: فما تقولُ في مَنْ تيمَّمَ ثمِّ رأى رَوْضاً؟ قال: بطَلَ تيمُّمُهُ فليَتَوضًّا. قال: أيجوزُ أن يسْجُدُ الرّحلُ في العَذرَة؟ قال: نعمْ ولْيُجانب القَذرَةَ. قال: فهلْ لهُ السَّجودُ على الخلاف؟ قال: لا ولا على أحد الأطْراف. قال: فإنْ سجَدَ على شماله؟ قال: لا بأسَ

بفعاله. قال: فهلْ يجوزُ السّجودُ على الكُراعِ؟ قال: نعمْ دونَ الذّراعِ. قال: أيُصلّي على رأسِ الكلْبِ؟ قال: نعمْ كسائرِ الهضْب. قال: أيجوزُ للدّارِسِ حمْلُ المصاحف؟ قال: لا ولا حمْلُها في الملاحف. قال: ما تقولُ في مَنْ صلّى وعائتُهُ بارِزَةٌ؟ قال: صلائهُ حائزَةٌ. قال: فإنْ صلّى وعليه صومٌ؟ قال: يُعيدُ ولوْ صلّى مائةَ يومٍ. قال: فإنْ حمَلَ جرْواً وصلّى؟ قال: هو كما لوْ حمَلَ باقلّى. قال: أتصح صلاة حاملِ القروة؟ قال: لا ولوْ صلّى فوقَ المرْوة. قال: فإنْ قطر على ثوْبِ المُصلّى نَحْوٌ؟ قال: يمْضي في صلاته ولا غَرْو. قال: أيجوزُ أن يؤمّ الرّجالَ مَقنّعٌ؟ قال: نعمْ ويؤمّهُمْ مُدَرَّعٌ. قال: فإنْ أمّهُمْ مَنْ في يدهِ وقْفَ ؟ قال: يُعيدونَ ولوْ أنّهُمْ

ألفٌ. قال: فإنْ أمَّهُمْ منْ فحْذُهُ باديَةٌ؟ قال: صلاتُهُ وصلاتُهُم ماضيَةٌ. قال: فإنْ أمَّهُمُ النَّورُ الأجَمُّ؟ قال: صلِّ وخَلاكَ ذمُّ. قال: أيدخُلُ القصُّرُ في صَلاة الشاهد؟ قال: لا والغائب الشَّاهد. قال: أيجوزُ للمَعذور أن يُفطرَ في شهر رمضان؟ قال: ما رُخص إلا للصّبْيان. قال: فهلْ للمُعَرِّس أن يأكُلَ فيه؟ قال: نعمْ بملئ فيه. قال: فإنْ أفطَرَ فيه العُراةُ؟ قال: لا تُنكرُ عليْهم الوُلاةُ. قال: فإنْ أكلَ الصّائمُ بعدَما أصبَحَ؟ قال: هوَ أحوَطُ لهُ وأصلَحُ. قال: فإنْ عمَدَ لأنْ أكلَ ليْلاً؟ قال: ليُشمّرْ للقَضاء ذَيْلاً. قال: فإنْ أكلَ قبْلَ أن تتَوارَى البَيْضاءُ؟ قال: يلزَمُهُ والله القَضاءُ. قال: فإن استَثارَ الصَّائمُ الكَيْدَ؟ قال: أَفْطَرَ ومنْ أحَلَّ الصّيدَ. قال: أَلَهُ أن يُفْطِرَ بإلحاح الطَّابِخ؟ قال: نعَمْ لا بطاهي المَطابخ. قال: فإنْ ضحكَت المرأةُ في صومها؟ قال: بطَلَ صومُ يومِها. قال: فإنْ ظهرَ الجُدَريُّ على ضَرّتها؟ قال: تُفطرُ إن آذَنَ بمضَرّتها. قال: ما يجبُ في مئة مصباح؟ قال: حقّتان يا صاح. قال: فإنْ ملَكَ عشْرَ خَناحِرَ؟ قال: يُخرِجُ شاتَين ولا يُشاحِرُ. قال: فإنْ سَمَحَ للسَّاعي بحَميمَته؟ قال: يا بُشْرى لهُ يومَ قيامته! قال: أيستَحقّ حَمَلَةُ الأوْزار منَ الزّكاة جُزّاً؟ قال: نعَمْ إذا كانوا غُزًى. قال: أيجوزُ للحاجّ أن يعتَمرَ؟ قال: لا ولا أنْ يختَمرَ. قال: فهلْ لهُ أنْ يقتُلَ الشُجاعَ؟ قال: نعمْ كما يَقتُلُ السّباع. قال: فإنْ قتَلَ زَمّارَةً في الحرَم؟ قال: عليْه بدَنَةٌ منَ النّعَم. قال: فإنْ رمى ساقَ حُرٍّ فجَدَّلَهُ؟ قال: يُتحرجُ شاةً بدَلَهُ. قال: فإنْ قَتَلَ أمّ عوْف بعْدَ الإحْرام؟ قال: يتصدَّقُ بقَبضَة منْ طَعام. قال: أيجبُ على الحاجّ استصْحابُ القارِبِ؟ قال: نعمْ ليَسوقَهُمْ الى المَشارِبِ. قال: ما تَقولُ في الحَرامِ بعْدَ السّبت؟ قال: قدْ حلّ في ذلكَ الوقت. قال: ما تَقولُ في بيْع الكُمّيت؟ قال: حَرامٌ كبَيع الميْت. قال: أيجوزُ بيعُ الخلّ بلَحْم الجمَل؟ قال: ولا بلَحْم الحمَل. قال: أيحلّ بيْعُ الهديّة؟ قال: لا ولا بيعُ السّبيّة. قال: ما تَقولُ فِي بيْع العَقيقَة؟ قال: مُحْظورٌ على الحقيقَة. قال: أيَجوزُ بيْعُ الدّاعي. على الرّاعي؟ قال: لا ولا على السّاعي. قال: أيُباعُ الصّقْرُ بالتّمر؟ قال: لا ومالك الخَلْق والأمر. قال: أيشتَري الْمسلمُ سلَبَ الْمُسلمات؟ قال: نعَمْ ويورَثُ عنهُ إذا ماتَ. قال: فهلْ يجوزُ أن يُبْتاعَ الشافعُ. قال: ما لجوازه منْ دافع. قال: أيْباعُ الإبريقُ على بَني الأصْفَرِ؟ قال: يُكرَهُ كَبَيْعِ المِغْفَرِ. قال: أيجوزُ أن يَبيعَ الرّجُلُ صَيْفيّهُ؟ قال: لا

ولكنْ ليَبعْ صَفيَّهُ. قال: فإن اشتَرى عبْداً فبانَ بأمِّه حراحٌ؟ قال: ما في ردّه منْ جُناح. قال: أتَثْبُتُ الشُفْعَةُ للشّريك في الصّحْراء؟ قال: لا ولا للشّريك في الصّفْراء. قال: أَيَحلّ أَنْ يُحْمَى ماء الْبِعْر والخَلا؟ قال: إنْ كانَ في الفَلا فَلا. قال: ما تَقولُ في مَيتَة الكافر؟ قال: حلٌّ للمُقيم والمُسافر. قال: أيجوزُ أن يُضحّى بالحُول؟ قال: هوَ أحدَرُ بالقَبول. قال: فهلْ يُضحّى بالطّالق؟ قال: نعمْ ويُقْرَى منْها الطّارقُ. قال: فإنْ ضحّى قبْلَ ظُهورِ الغَزالَةِ؟ قال: شاةُ لحْمِ بِلا مَحالَةِ. قال: أيحِلّ التكَسّبُ بالطَّرْقِ؟ قال: هو كالقِمارِ بِلا فرْق. قال: أيُسلّمُ القائمُ على القاعد؟ قال: مخطورٌ فيما بينَ الأباعد. قال: أينامُ العاقلُ تحتَ الرّقيع؟ قال: أحْببْ به في البَقيع. قال: أيُمنَعُ الذَّمّيّ منْ قتْل العَجوز؟ قال: مُعارضَتُهُ في العَجوز لا تَجوزُ. قال: أيجوزُ أَن ينتَقِلَ الرَّجُلُ عنْ عِمارَةِ أَبيهِ؟ قال: ما جُوّزَ لخامِلِ ولا نَبيهِ. قال: ما تَقولُ في التهوّد؟ قال: هوَ مفْتاحُ التَّزهُّد. قال: ما تَقولُ في صبْرِ البَليّة؟ قال: أعظِمْ بهِ منع خَطيّةِ. قال: أيحِلّ ضرْبُ السّفيرِ؟ قال: نعمْ والحمْلُ على المُستَشير. قال: أيُعزِّزُ الرَّجُلُ أباهُ؟ قال: يفعَلُهُ البَرُّ ولا يأباهُ. قال: ما تَقولُ في مَنْ أَفْقَر أَحَاهُ؟ قال: حبَّذا ما توَخَّاهُ! قال: فإنْ أعْرى ولدَهُ؟ قال: يا حُسْنَ ما اعتَمَدَهُ! قال: فإنْ أصْلى مُملوكَهُ النّارَ؟ قال: لا إثْمَ عليْه ولا عارٌ. قال: أيجوزُ للمرأة أنْ تصرمَ بعْلَها؟ قال: ما حظَرَ أحدٌ فعْلَها. قال: فهلْ تؤدَّبُ المرأةُ على الخجَل؟ قال: أجلْ. قال: ما تَقولُ في مَنْ نَحَتَ أَثْلَةَ أُحيه؟ قال: أثمَ ولوْ أذنَ لهُ فيه. قال: أَيَحْجُرُ الحاكِمُ على صاحب التَّوْر؟ قال: نعمْ ليأمَنَ غائلَةَ الحوْر. قال: فهلْ لهُ أن يضْربَ على يد اليَتيم؟ قال: نعم الى أن يَستَقيمَ. قال: فهلْ يجوزُ أن يتّخذَ لهُ ربَضاً؟ قال: لا ولوْ كان لهُ رضًى. قال: فمتى يبيعُ بدَنَ السَّفيه؟ قال: حينَ يرى لهُ الحظَّ فيه. قال: فهلْ يجوزُ أن يبْتاعَ لهُ حَشًّا؟ قال: نعمْ إذا لْم يكُنْ مُغَشَّى. قال: أيجوزُ أن يكونَ الحاكمُ ظالماً؟ قال: نعمْ إذا كان عالماً. قال: أيستَقْضي منْ ليستْ لهُ بَصِيرةٌ؟ قال: نعمْ إذا حسننت منهُ السّيرَةُ. قال: فإنْ تعرّى منَ العَقْل؟ قال: ذاكَ عُنوانُ الفضل. قال: فإنْ كانَ لهُ زهْوُ حبّار؟ قال: لا إنْكارَ عليه ولا إكْبار. قال: أيجوزُ أن يكونَ الشاهدُ مُريباً؟ قال: نعمْ إذا كان أريباً. قال: فإنْ بَانَ أَنَّهُ لاطَ؟ قال: هو كما لوْ حاطَ. قال: فإنْ عُثرَ على أَنَّهُ غربَلَ؟ قال: تُرَدّ شهادُّتُهُ ولا تُقبَلُ. قال: فإنْ وضَحَ أنهُ مائنٌ ؟ قال: هو لهُ وصْفٌ زائنٌ. قال: ما يجبُ على عابد الحَقّ قال: يُحلَّفُ بإلَه الخلْق. قال: ما تَقولُ في منْ فقَأ عينَ بُلبُل عامداً؟ قال: تُفقَأُ عينُه قوْلاً واحداً. قال: فإنْ حرَحَ قَطاةَ امرأة فماتَتْ؟ قال: النّفْسُ بالنّفْس إذا فاتَتْ. قال: فإنْ ألقَت الحاملُ حَشيشاً منْ ضرْبه؟ قال: ليُكفِّرْ بالإعْتاق عنْ ذنبه. قال: ما يجبُ على المُختَفي في الشّرْع؟ قال: القطْعُ لإقامَة الرّدْع. قال: فما يُصنَعُ بَمَنْ سرَقَ أَساوِدَ الدَّارِ؟ قال: يُقطَعُ إنْ ساوَينَ رُبعَ دينارِ. قال: فإنْ سرَقَ تَميناً من ذهب؟ قال: للا قَطْعَ كما لو غصَبَ. قال: فإنْ بانَ على المرأة السّرَقُ؟ قال: لا حرَجَ عليْها ولا فرَقَ. قال: أينعَقدُ نكاحٌ لْمْ يَشْهَدْهُ القَوارِي؟ قال: لا والخالق الباري. قال: ما تَقُولُ في عَروسِ باتَتْ بَلَيلَةِ حُرَّةٍ. ثمّ رُدّتْ في

حافِرَتِها بسُحْرَة؟ قال: يجبُ لها نصفُ الصّداق. ولا تلْزَمُها عدّةُ الطّلاق. فقال لهُ السّائِلُ. للله دَرُّكَ من بحْرٍ لا يبلُغُ مدْحَهُ المَادِحُ! ثمّ أطرَقَ إطراقَ الحَييّ. وأرَمّ إرْمامَ العَييّ. فقال لهُ أبو زيدً: إيه يا فَتى! فإلى متى وإلى متى؟ فقال لهُ: لمْ يبْقَ في كنائتي مرْماةٌ. ولا بعْدَ إشْراقِ صُبحِكَ مُماراةٌ. فبالله أيُّ ابنِ أرْضِ أنتَ. فما أحسنَ ما أبنْتَ. فأنشَدَ بلسانِ ذلقِ. وصوتِ صهْصَلقِ:

و لأهْلِ العِلمِ قِبلُهُ بينَ تعْريسٍ ورحلهُ لّ بطوبي لمْ تطب لَهُ أنا في العالَم مُثْلَهُ غير أنّي كُلَّ يومٍ والغريبُ الدّار لو ْ ح

ثمّ قال: اللهُمّ كما جعلْتنا ممّنْ هُدي ويهْدي. فاجعَلهُمْ ممّنْ يهْتَدي ويُهْدي. فساقَ إليْهِ القومُ ذَوْداً معَ قَيْنَة. وسألوهُ أن يَزورَهُمُ الفَينَةَ بعَدَ الفَينةِ. فنهضَ يُمنّيهِمِ العَوْدَ. ويُزَجّي الأَمَةَ والذّوْدَ. قال الحارثُ بنُ همّام: فاغْتَرَضْتُهُ وقلتُ لهُ عهْدي بكَ سَفيهاً. فمتى صرْتَ فقيهاً؟ فظلّ هُنيهَةً يَجولُ. ثم أنشدَ يقولُ:

و لابست صرفيه نعمى وبوسى يكلائمه لأروق الجليسا وبين السقاة أدير الكؤوسا وطوراً بلَهوي أسر النقوسا بياناً يقود الحرون الشموسا فساقط دراً يُحلّي الطروسا خفاء فصرن بكشفي شموسا وأسارن في كل قلب رسيسا عليها الثناء طليقاً حبيسا بكيد ولا كيد فرعون موسى أطامن لظاها وطيسا وطيسا وبيعد عني القويب الرؤوسا لينبن القوى ويشبن الرؤوسا ويبعد عني القريب الأنيسا لما كان حظي منه خسيسا

لبستُ لكُلّ زمانٍ لبوسا وعاشر ْتُ كلَّ جَليسٍ بما فعندَ الرُّواةِ أُديرُ الكلامَ وطورْ البوعْظي أسيلُ الدّموعَ وأقْري المسامع إمّا نطقت وإن شئتُ أرعَف كفي اليراعَ وكم مُشكلات حكينَ السُهي وكم مُشكلات حكينَ السُهي وعذراء فهتُ بها فانتنى على أنني من زمان خصصت على أنني من زمان خصصت يسعِرُ لي كلَّ يومٍ وغي ويطرُ قُني بالخُطوبِ التي ويطرُ قُني بالخُطوبِ التي ويدْني إليّ البعيدَ البَغيضَ ولو لا خساسة أخلاقه

فقُلتُ له: حفّضِ الأحْزانَ. ولا تلُمِ الزّمانَ. واشْكُرْ لَمَنْ نقلَكَ عنْ مذْهَبِ إِبْليسَ. الى مذْهَبِ ابنِ إدْريسَ. فقال: دعِ الهتارَ. ولا تُمْتُكِ الأسْتارَ! والهَضْ بنا لنَضْرِبَ. الى مسْجد يشْرِبَ. فعسَى أنْ نرْحَضَ بالمَزارِ. درَنَ الأوْزارِ. فقلْتُ: هيْهاتَ أن أسيرَ. أو أفْقَه التّفْسيرَ! فقال: تالله لقدْ أوْجَبْتَ ذيماً. وطلَبْتَ إذْ طلَبْتَ أَمَماً. فهاكَ ما يَشْفي النّفسَ. وينْفي اللّبْسَ. قال: فلمّا أوضحَ لي المُعَمّى. وكشفَ عنّي الغُمّى. شدَدْنا الأكوارَ. وسرْتُ وسارَ. و لمْ أزَلْ منْ مُسامرَتِهِ. مُدةَ مُسايرَته. في ما أنْساني طعْمَ المَشقّة. ووددْتُ معهُ بُعْدَ الشُقّة. حتى إذا دحَلْنا مدينَةَ الرّسولِ. وفُزْنا مَن الزّيارةِ بالسُّولِ. أشْأمَ وأعْرَقْتُ. وغرّبَ وشرّقْتُ.

## المقامة التفليسية

حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: عاهدْتُ الله تعالَى مُدْ يفَعتُ. أنْ لا أَوْخِرَ الصّلاةَ ما استَطَعْتُ. فكنتُ مع جوْبِ الفلوات. ولهْوِ الحَلوات. أراعي أوْقات الصّلاة. وأحاذرُ منْ مأثم الفوات. وإذا رافَقْتُ في رِحلة. وو حلّتُ بحلّة بعلّة مرْحَبْتُ بصوْتِ الدّاعي إليها. واقتَديْتُ بمنْ يُحافِظُ عليها. فاتّفقَ حين دخلتُ تفليسَ. أن صليتُ مع زُمْرَة مفاليسَ. فلمّا قضيْنا الصّلاةَ. وأزْمَعْنا الانفلاتَ. برزَ شيخٌ بادي اللَّقوة. بالي الكُسوة والقُوّة. فقالَ: عُزمْتُ على منْ حُلِقَ منْ طينة الحُريّة. وتفوّقَ دَرَّ العصبيّة. إلا ما تكلّفَ لي لُبْفَةً. واستمع مي نَفقةً. ثمّ لهُ الحيارُ منْ بعدُ. وبيده البذلُ والرّدُّ. فعقدَ لهُ القومُ الحُبي. ورسَوْا أمْثالَ الرُبي. فلمّا آنس مي نَفقةً. ثمّ لهُ الحيارُ منْ بعدُ. وبيده البذلُ والرّدُّ. فعقدَ لهُ القومُ الحُبي. والباطنُ فاضحٌ. ولقدْ كُنتُ والله العيانُ. ويُنبئُ عنِ النّارِ الدخانُ؟ شَيبٌ لائحٌ. ووهن فادحٌ. وداءٌ واضحٌ. والباطنُ فاضحٌ. والتوائبُ تشحتُ. العيانُ ومالَ. ووليَ وآلَ. ورفَدَ وأنالَ. ووصَلَ وصالَ. فلمْ تزلِ الجَوائحُ تسْحَتُ. والتوائبُ تشحتُ. على من علم عن النّارِ الدخانُ؟ والشّعارُ صُرٌ. والعيشُ مُرٌ. والصّبْيَةُ يَضاغَوْنَ من الطّوى. ويتمنونَ حي الوّي كُنتُ والله النّوى. ولمْ أقمْ هذا المقامَ الشّائنَ. وأكشفْ لكُمُ الدّفائنَ. إلا بعْدَما شقيتُ ولُقيتُ. وشبْتُ ممّا مُقيتُ ولَقيتُ. في أَكُنُ بقيتُ. هُ أكُنُ بقيتُ. مُ آكُنُ بقيتُ. مُ مَلَوّةَ مَا قَوْهَ الوَّهَ الأسيفَ. وأنشدَ بصوت ضعيف:

تقلُّبَ الدّهْرِ وعُدْو انَهُ وقو صنت مجدي وبُنْيانَهُ تهتصر الأحداث أغصانَهُ من ربْعيَ المُمْحِلِ جردْانَهُ أُكابِدُ الفَقْرَ وأشْجانَهُ

أشْكو الى الرحمن سبنحانه وحادثات قرعت مروتي والهتصرت عودي ويا ويل من وأمحلت ربعي حتى جلت وغادرتني حائراً بائراً

يسحَبُ في النّعْمَةِ أرْدانَهُ ويحْمَدُ السّارونَ نيرانَهُ أعانَهُ الدّهرُ الذي عانَهُ وعافَ عافي العُرْف عِرْفانَهُ منْ ضئر ّ شيخٍ دهْرُهُ خانَهُ ويُصلِحَ الشّانَ الذي شانَهُ

منْ بعد ما كنتُ أخا ثروة يختبِطُ العافون أورْ اقَهُ فأصبحَ اليومَ كأنْ لمْ يكُنْ وازْ وَرّ مَنْ كانَ لهُ زائِراً فهلْ فتًى يحْزُنهُ ما يَرى فيفْر جَ الهمَّ الذي همَّهُ

قال الرّاوي: فصَبَتِ الجماعَةُ الى أن تستشِتَهُ. لتَستنجِشَ خُبْأَتَهُ. وتستنفضَ حَقيبتَهُ. فقالتْ لهُ: قد عرَفْنا قدْرَ رُتبتِكَ. ورأْيْنا دَرَّ مُزنَتِكَ. فعرّفْنا دوْحة شُعبَتِكَ. واحْسرِ اللّثامَ عنْ نِسبَتِكَ. فأعْرَضَ إعْراضَ منْ مُنيَ بالإعْناتِ. أو بُشّرَ بالبَناتِ. وجعلَ يلعَنُ الضّروراتِ. ويتأفّفُ منْ تغَيُّضِ المُروءاتِ. ثمّ أنشدَ بلَفظٍ صادعٍ. وجَرْس خادع:

جَناهُ اللّذيذُ على أصلهِ ولا تسألِ الشّهْدَ عنْ نحْلهِ سُلافَةَ عصرْكِ منْ خَلّه وتشْري كُلاَّ شرى مثله دُخولُ الغَميزَة في عقله

لعَمْرُكَ ما كُلُّ فرْعٍ يدُلَّ فَكُنْ ما حَلاَ حينَ تُؤتى بهِ فكُلْ ما حَلاَ حينَ تُؤتى بهِ وميّز ْ إذا ما اعتصر ْتَ الكُرومَ للتُغْلي وتُرْخِصَ عنْ خبرة فعارٌ على الفَطنِ اللّوذَعيّ فعارٌ على الفَطنِ اللّوذَعيّ

قال: فازْدَهَى القومُ بذَكائِهِ ودهائِه. واختلَبَهُمْ بُحُسْنِ أدائِه مع دائِه. حتى جَمَعوا لهُ خَبايا الخُبنِ. وخَفايا النُّبنِ. وقالوا لهُ: يا هذا إنكَ حُمْتَ على رَكِيّة بَكيّة. وتَعرَّضْتَ لَخليّة خليّة. فخُدْ هذه الصُّبابَة. وهَبْها لا خطأً ولا إصابَةً. فترّلَ قُلُهُمْ مترِلَةَ الكُثْرِ. ووصَلَ قَبولَهُ بالشُكْرِ. ثمّ تولِّى يجُرَّ شِقَّهُ. وينْهَبُ بالخَبْطِ طُرْقَهُ. قالَ المُخبِرُ بهذه الحكايّة. فصُورَ لي أنّهُ مُحيلٌ لحليّته. متصنّعٌ في مشيّته. فنهَضْتُ أنْهَجُ منْهاجَهُ. وأقْفو قالَ المُخبِرُ بهذه الحكايّة. فضُورَ لي أنّهُ مُحيلٌ لحليّته. متصنّعٌ في مشيّته. فنهَضْتُ أنْهَجُ منْهاجَهُ. وأقْفو أدراجَهُ. وهو يَلْحَظُني شَزْراً. ويوسعُني هجْراً. حَتى إذا خلا الطّريقُ. وأمْكَنَ التّحْقيقُ. نظرَ إليّ نظرَ منْ هشّ وبشّ. وماحَضَ بعْدَما غشّ. وقال: إني لإخالُكَ أخا غُربَة. ورائِدَ صُحبَة. فهلْ لكَ في رَفيق يَرفُقُ بكَ ويُنفقُ عليْك ويُنفقُ؟ فقلتُ لهُ: لو أتاني هذا الرّفيقُ. لواتاني التّوْفيقُ. فقال لي: قدْ وجَدْتَ فاغْتَبطْ. واستَكْرَمْتَ فارتَبطْ. قُرتَبطْ. واستَكْرَمْتَ فارتَبطْ. ثمّ ضحكَ مليًا. وتمثّلَ لي بَشَراً سَوِيّاً. فإذا هوَ شيخُنا السَّروجيّ لا قَلْبَةَ فاغُتَبطْ. واستَكْرَمْتَ فارتَبطْ. قارتَبطْ. واستَكْرَمْتَ فارتَبطْ. واستَكْرَمْتَ فارتَبطْ. واستَكْرَمْتَ فارتَبطْ. في مليًا. وتمثّلَ في بَشَراً سَوِيّاً. فإذا هوَ شيخُنا السَّروجيّ لا قَلْبَة

بجسمه. ولا شُبهَةَ في وسُمهِ. ففرِحْتُ بلُقيَتِهِ. وكذِبِ لَقْوَتِهِ. وهَمَمْتُ بمَلاَمَتِهِ. على سوء مَقامَتِهِ. فشَحا فاهُ. وأنشدَ قبلَ أنْ ألْحاهُ:

فقير ً يُزجِي الزّمان المُزجِي فكمْ نالَ قلْبي به ما ترجّي ولوْلا التّفالُجُ لمْ ألْقَ فُلْجا ظهَرْتُ برَتً لكَيْما يُقالَ وأظهرْتُ للنّاسِ أنْ قد فُلجتُ ولوْلا الرّثاثَةُ لمْ يُرْثَ لي

ثمّ قال: إنّهُ لم ينْقَ لي بهذه الأرضِ مرتَعٌ. ولا في أهلِها مطْمَعٌ. فإنْ كنتَ الرّفيقَ. فالطّريقَ الطّريقَ. فسِرْنا منها متجرِّدَينِ. ورافَقْتُهُ عَامَينِ أَجرَدَينِ. وكنتُ على أنْ أصحبَهُ ما عِشْتُ. فأبي الدّهْرُ المُشِتُّ.

## المقامة الزبيدية

أخبرَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال: لمّا جُبْتُ البِيدَ. الى زَبيدَ. صحبَىٰ غُلامٌ قدْ كنتُ ربّيتُهُ الى أن بلغَ أشُدَهُ. وكان قد أنسَ بأخلاقي. وحبَرَ مجالبَ وفاقي. فلمْ يكُنْ يتخطّى مَرامي. ولا يُخطئ في المَرامي. لا جَرَمَ أن قُرَبَهُ التَاطَتْ بصَفَري. وأخلَصْتُهُ لَحضَري وسَفَري. فألوى به الدهرُ المُبيدُ. حين ضمّتْنا زَبيدُ. فلمّا شالتْ نَعامتُهُ. وسكنتْ نأمتُهُ. بقيتُ عاماً. لا أُسيغُ طَعاماً. ولا أُريغُ عُلاماً. حتى ألجائيني شُوائِبُ الوَحْدَة. ومتاعبُ القومة والقَعْدَة. الى أنْ أعْتاضَ عنِ الدُرِّ الخرزَ. وأرْتادَ مَنْ هُوَ سِدادٌ منْ عَوز. فقصَدْتُ منْ يَبِعُ العَبيدَ. بسوق زَبيدَ. فقلتُ: أريدُ عُلاماً يُعجبُ إذا قُلبَ. ويُحمَدُ إذا جُرَّبَ. وليَكُنْ مَنْ حرّجَهُ الأكياسُ. وأخرَجَهُ الى السّوق الإفلاسُ. فاهتز كلَّ منهُمْ لَمُظلّي ووثَبَ. وبذلَ تحصيلَهُ وليَكُنْ مَنْ حرّجَهُ الأهلّي ووثَبَ. وبذلَ تحصيلَهُ عن كثب. ثمّ دارَت الأهلّةُ دَوْرَها. وتقلّبَتْ كُوْرَها وحَوْرَها. وما نَجْزَ منْ وُعودهمْ وعْدٌ. ولا سحّ لها مِنْ كُنْب. فلمّا رأيتُ النّخاسينَ. ناسينَ أو مُتناسينَ. علمْتُ أنْ ليسَ كلُّ منْ خلقَ يَفْري. وأن لنْ يُحُكّ جلدي مثلُ ظُفري. وأن لنْ يُحُلق مَنْ وأعودهمْ فإني لأستَعرِضُ الغِلْمانَ. مثلُ ظُفري. فرفَضْتُ مُذْهبَ التّفويضِ. وبرَزْتُ الى السّوق بالصُّفْرِ والبيضِ. فإني لأستَعرِضُ الغِلْمانَ. وأستَعْرفُ الغِلْمانَ. إذ عارَضَني رحلٌ قد احتَطَم بلثام. وقبَضَ على زَنْد غُلام. وقال:

في خَلْقه و خُلْقه قد برَعا يَشْفيكَ إِنْ قَالَ وإِنْ قُلْتَ وَعى وإِنْ تَسُمْهُ السّعْيَ في النار سَعى وإِنْ تُقَنّعْهُ بِظلْف قَنعا وإِنْ تُقَنّعْهُ بِظلْف قَنعا ما فاه قط كاذبا لا ادّعى ولا استَجاز نَتَ سرِ أُودِعا

من يشتري مني غُلاماً صنعا بكل ما نُطْت به مُضطّلعاً وإنْ تُصبك عَثرةٌ يقُلْ لَعا وإن تُصاحبه ولو يوماً رعى وهو على الكيس الذي قد جمعا ولا أجاب مَطْمعاً حين دعا

# وفاقَ في النّشر وفي النّظْم مَعا وصبية للله أضحوا عُراةً جُوّعا

وطالَما أبدَعَ في ما صنَعا والله لو لا ضنْكُ عيشٍ صدَعا ما بعْتُهُ بمُلْك كسرَى أَجْمَعا

قال: فلمّا تأمّلْتُ حَلقَهُ القَويمَ. وحُسنَهُ الصّميمَ. حِلتُهُ منْ وِلْدانِ جَنّةِ النّعيمِ. وقلتُ: ما هذا بشَراً إنْ هذا الله الله الله عَلَيْهُ عَلَىهِ عَلَيْهُ عَنِ اسْمِهِ. لا لرَغْبَةً في علمه. بل لأنظُرَ أينَ فصاحَتُهُ من صَباحَته. وكيفَ لمُحتُهُ منْ هِجَتهِ. فلمْ ينطقْ بحُلوة ولا مُرّة. ولا فاهَ فَوْهَةَ ابنِ أمّة ولا حُرّة. فضرَبْتُ عنهُ صَفْحاً. وقلْتُ له: قُبْحاً لعيّكَ وشُقْحاً! فَعارَ في الضّحك وأنْجَدَ. ثمّ أنْغَضَ رأسهُ إليّ وأنشدَ:

باسمي لهُ ما هكذا مَنْ يُنصفُ فأصخْ لهُ أنا يُوسُفَّ أنا يوسُفُ فطناً عرفت وما إخالُك تعرف

يا مَنْ تلَهّبَ غيظُهُ إِذْ لَمْ أَبُحْ إِنْ كَانِ لَا يُرضيكَ إِلَا كَشْفُهُ ولقد كَشَفْتُ لَكَ الغطاء فإن تكنْ

قال: فسرّى عَبْي بشعْرِهِ. واسْتَى لُبِي بسحْرِهِ. حتى شُدهْتُ عنِ التّحقيقِ. وأُنسيتُ قصّةَ يوسُفَ الصّدّيقِ. و لمْ يكُنْ لي همُّ إلا مُساوَمةُ موْلاهُ فيه. واستطلاعُ طلع الشّمَنِ لأوفيه. وكنتُ أحسَبُ أنهُ سينظُرُ شَزْراً إليّ. ويُغْلي السّيمةَ عليّ. بلْ قال: إنّ الغُلامَ إذا نَزُرَ ثَمَنُهُ. وخفّتْ مؤنّهُ. تبرّكَ به موْلاهُ. والتَحَفَ عليهِ هواهُ. وإني لأوثرُ تحبيبَ هذا الغُلامِ إليْكَ. بأنْ أحَفِّفَ ثمنَهُ عليْكَ. فزِنْ ماتَتيْ درهم إن شيتَ. واشْكرْ لي ما حَييتَ! فنقَدْتُهُ المبلغَ في الحال. كما يُنقَدُ في الرّخيصِ الحَلالُ. ولمْ يخطُرْ لي ببال. أنّ كُلّ مُرخصٍ غالٍ. فلمّا تحقّقَتِ الصّفْقَةُ. وحَقّتِ الفُرقَةُ. همَلَتْ عيْنا الغُلامِ. ولا هُمولَ دمْعِ الغَمامِ. ثمَّ أقبلَ على صاحبِه فلمّا :

لكَيْما تشبَعَ الكَرِشُ الجِياعُ الكَيْما تشبَعَ الكَرِشُ الجِياعُ الكَلَّفُ خُطَّةً لا تُستَطاعُ ومثلي حينَ يُبْلى لا يُراعُ نصائحَ لمْ يُمازِجْها خداعُ فعُدْتُ وفي حَبائِليَ السبّاعُ مطاوعةً وكانَ بها امتناعُ وغنْم لمْ يكُنْ لي فيه باعُ وغنْم لمْ يكُنْ لي فيه باعُ

لَحاكَ اللهُ هلْ مِثْلِي يُباعُ
وهلْ في شرْعة الإنْصاف أني
وأنْ أُبْلَى بروَ ع بعد روع 
أما جربْتتي فخبرت مني
وكمْ أرْصدَتتي شركاً لصيد
ونطنت بي المصاعب فاستقادت 
وأيٌ كريهة لم أَبْل فيها

فيُكشَفَ في مصار متي القناعُ على عيب يكتم أو يُذاعُ كما نَبذَت بر ايتها الصناعُ وأن أُشرى كما يُشرى المتاعُ حديثَكَ جد بنا الوداعُ سكاب فما يُعار ولا يُباعُ طباعُكَ فوقها تلْكَ الطباعُ أضاعوني وأيَّ فتَى أضاعوا

وما أبدَت ْلي الأيامُ جُر ْماً ولم تعثرُ بحمد الله مني فأني ساغ عندك نبند عهدي ولم سمحت ْقرونك بامتهاني وهلا صئنت عرضي عنه صوني وقلت لمن يساوم في هذا فما أنا دون ذاك الطرف لكن على أني سأنشد عند بيعي

قال: فلما وعى الشيخُ أبياتَهُ. وعقَلَ مُناغاتَهُ. تنفسَ الصُعَداءَ. وبكى حتى أَبْكى البُعَداءَ. ثم قال لي: إني أُحِلّ هذا الغُلامَ محَلّ ولَدي. ولا أميّزُهُ عنْ أَفْلاذِ كبدي. ولوْلا خُلوُّ مُراحي. وخُبُوُّ مصْباحي. لما درَج عنْ عُشّي. الى أن يُشَيَّعَ نعْشي. وقد رأيْتَ ما نزلَ به من لوْعَة البَينِ. والمؤمنُ هَينٌ لَينٌ. فَهلْ لكَ في تسلية قلبه. وتسرية كربه. بأن تُعاهدَني على الإقالَة فيه متى استقلْتُ. وأنْ لا تستَثْقلَني إذا ثقلْتُ؟ ففي الآثارِ المُنتَقاةِ. المَرويّة عنِ الثّقاتِ: مَنْ أقالَ نادماً بيعَتَهُ. أقالَهُ الله عَثرتَهُ. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فوعَدْتُهُ وعْداً أبرزَهُ الحَياءُ. وفي القلْبِ أشياءُ. فاسْتَدْنى حينَئذِ الغُلامَ إليْه. وقبّلَ ما بيْنَ عينيه. وأنشدَ والدّمْعُ يرْفَضُّ من حَفْنيه:

منْ بُرَحاء الوجد والإشفاق ولا تني ركائب التلاقي خفِّض فدَنْكَ النَّفسُ ما تُلاقي فما تطول مُدّة الفراقِ

بحُسنِ عون القادرِ الخَلاّق

ثم قال لهُ: أستودعُكَ منْ هوَ نعْمَ الموْلى. وشَمَّرَ ذيلَهُ وولّى. فلبِثَ الغُلامُ في زَفيرٍ وعَويلٍ. ريثَما يقطَعُ مدى ميلٍ. فلما استَفاقَ. وكفْكَفَ دمعَهُ اللهْراق. قال: أتدري لمَ أعوَلْتُ. وعَلامَ عوَّلْتُ؟ فقلتُ: أظنّ فِراقَ موْلاكَ. هو الذي أَبْكاكَ! فقال: إنّك لَفي وادٍ وأنا في وادٍ. ولكَمْ بينَ مُريدٍ ومُرادٍ. ثمّ أنشدَ:

و لا على فونت نعيم وفرَحْ على غبيّ لحْظُهُ حينَ طمَحْ وضيعَ المنقوشةَ البيضَ الوصَحْ بأنّني حُرُّ وبينعي لمْ يُبَحْ

لمْ أَبْكِ واللهِ على الْف نزَحْ واللهِ على الْف نزَحْ والله مَدمَعُ أَجْفاني سفَحْ ورطّه حتى نعَنى وافتضح ويْكَ أَمَا ناجَنْكَ هاتيك المُلَحْ

## إذ كان في يوسنُفَ معنّى قد وضَحْ

قال: فتمثَّلْتُ مَقالَهُ في مرْآة المُداعب. ومَعرض المُلاعب. فتصلَّبَ تصلُّبَ المُحقِّ. وتبرَّأ منْ طينَة الرّقّ. فجُلْنا في مُحاصَمَة. اتّصَلَتْ بمُلاكَمة. وأفْضَتْ الى مُحاكمة. فلمّا أوضَحْنا للقاضي الصورَة. وتلوْنا علَيْه السّورَةَ. قال: ألا إنّ منْ أنذرَ فقدْ أعْذرَ. ومنْ حذّرَ كمَنْ بشّرَ. ومَنْ بصّرَ فما قصّرَ. وإنّ فيما شرَحتُماهُ لَدَليلاً على أنَّ هذا الغُلامَ قد نبَّهَكَ فما ارْعَوَيْتَ. ونصَحَ لكَ فما وعَيْتَ. فاستُرْ داءَ بلَهكَ واكْتُمهُ. ولُمْ نفْسَكَ ولا تُلْمُهُ. وحَذار من اعتلاقه. والطّمَع في استرْقاقه. فإنهُ حُرُّ الأديم. غيرُ معَرَّض للتّقْويم. وقدْ كانَ أبوهُ أحْضَرَهُ أَمْس. قُبَيْلَ أُفول الشّمس. واعْترَفَ بأنّهُ فرْعُهُ الذي أنْشاهُ. وأنْ لا وارثَ لهُ سواهُ. فقلْتُ للقاضي: أَوَتَعْرِفُ أَباهُ. أَخْزاهُ اللَّهُ؟ فقال: وهلْ يُجهَلُ أبو زيْد الذي جُرْحُهُ جُبارٌ. وعندَ كلّ قاض لهُ أحبارٌ وإخْبارٌ؟ فتحرَّقْتُ حينَهٰ وحوْلَقْتُ. وأَفَقْتُ ولكنْ حينَ فاتَ الوقتُ! وأيقَنْتُ أنَّ لثامَهُ كان شرك مَكيدَته. وبيْتَ قَصيدَته. فنكس طَرْفي ما لَقيتُ. وآلَيْتُ أنْ لا أُعاملَ مُلَثَّماً ما بَقيتُ. و لم أزَلْ أتأوّهُ لخُسْر صَفْقَتى. وافتضاحي بينَ رُفقَتى. فقال ليَ القاضي. حينَ رأى امتعاضي. وتبيّنَ حَرَّ ارتماضي: يا هذا ما ذهَبَ منْ مالكَ ما وعظَكَ. ولا أَحْرَمَ إليْكَ مَنْ أيقَظَكَ. فاتّعظْ بما نابَكَ. وكاتمْ أصْحابَكَ ما أصابَكَ. وتذكَّرْ أبداً ما دهمَكَ. لتَقيَ الذُّكْرى دراهمَكَ. وتخلُّقْ بِخُلْق من ابتُليَ فصبَرَ. وتَحَلَّتْ لهُ العبَرُ فاعْتبَرَ. قال الحارثُ بنُ همَّام: فودَّعْتُهُ لابساً ثوْبَ الخجَل والحَزَن. ساحباً ذيْلَي الغَبْن والغَبَن. ونوَيْتُ مُكاشَفَةَ أبي زيد بالهَجْر. ومُصارَمَتَهُ يدَ الدّهْر. فجعَلْتُ أتنَكّبُ عن ذَراهُ. وأتحنّبُ أنْ أراهُ. الى أن غشيَني في طَريق ضيّق. فحيّاني تحيّةَ شَيّق. فما زدْتُ على أن عبسْتُ. وما نبَسْتُ. فقال: ما بالُكَ سَمَحْتَ بأنفكَ. على إلْفك؟ فقُلْتُ: أنسيتَ أنَّكَ احتلْتَ وحتَلْتَ. وفعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فعَلْتَ؟ فأضْرَطَ بِي مُتَهازِياً. ثمَّ أنشك مُتَلافياً:

دٌ موحِشٌ وتجهُّمُ منْ دونِهِنّ الأسْهُمُ عُ كما يُباعُ الأَدْهَمُ عاً مثلَما تتوَهَمُ عاً مثلَما تتوَهَمُ لي يوسُفاً وهُمُ هُمُ يَسْري إلَيْها المُتْهِمُ شُعْثُ النّواصي سُهَّمُ مُخْزي وعنْدي درْهَمُ يا مَنْ بَدا منهُ صُدُو وغَدا يَريشُ مَلاوِماً ويقولُ هلْ حُرِّ يُبا أقْصِرْ فما أنا فيه بِدْ قد باعت الأسباطُ قبْ هذا وأقسمُ بالتي والطّائِفِينَ بها وهُمْ ما قُمْتُ ذاكَ الموْقفَ ال ثمّ قال: أمّا معْذَرَتي فقدْ لاحَتْ. وأمّا دراهمُكَ فقدْ طاحَتْ. فإنْ كانَ اقْشِعْرارُكَ مني. وازْوِرارُكَ عني. لفَرْطِ شفَقَتكَ. على عُبّرِ نفقَتكَ. فلسْتُ مُمّنْ يلْسَعُ مرّتَينِ. ويوطئ على جمرتَينِ. وإنْ كُنتَ طوَيْتَ كَشْحُكَ. وأطَعْتَ شُحَّكَ. لتَستَنْقِذَ ما علِقَ بأشْراكي. فلْتَبْكِ على عقلكَ البَواكي. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فاضْطرّي بلَفْظه الخالِبِ. وسِحْرِهِ الغالِبِ. الى أنْ عُدْتُ لهُ صَفيّاً. وبه حَفِيّاً. ونبَذْتُ فَعْلَتَهُ ظِهْريّاً. وإنْ كانت شيئاً فَريّاً.

## المقامة الشيرازية

حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: مرَرْتُ فِي تَطُوافِي بشيرازَ. على ناد يستوقفُ المُحْتازَ. ولوْ كان على أوْفازِ. فلمُ أستَطِعْ تعَديه. ولا حطَتْ قدَمي فِي تَخَطّيه. فعُحْتُ إليْه لأسبُكَ سرَّ جوهره. وأنظُرَ كيفَ مُمْنُ مَن رَهَرِه. فإذا أهْلُهُ أَفْرادٌ. والعائِحُ إليْهِمْ مُفادٌ. وبينَما نحنُ في فُكاهَة أطْرَبَ منَ الأغاريد. وأطيبَ منْ حلَب العَناقيد. إذ احتَفّ بنا ذو طمْرَينِ. قد كاد يُناهِزُ العُمْرينِ. فحيّا بلسان طَليقٍ. وأبانَ إبائة منطيق. ثمّ احتَى حُبُوةَ المُنتَدينَ. وقالَ: اللهُمَ اجْعُلْنا منَ المُهتَدينَ. فازدراهُ القومُ لطِمْريْهِ. ونسوا أنّ المرء بأصَغَرَيْه. وأخذوا يتداعُونَ فصلَ الخطاب. ويعتدون عوده من الأحطاب. وهو لا يُفيصُ بكلمة. ولا يُبينُ عنْ سمة. الى أنْ سبر قرائحهُمْ، وحبَرَ شَائلُهُمْ وراجحَهُمْ. فحينَ استخْرَجَ دفاتنَهُمْ. واستَثْنَلُ كُتاتنَهُمْ. قال: يا قومُ لوْ علمتُمْ أَنَّ وراء الفدامِ. صَفْوَ المُدامِ. لما احتقَرْتُمْ ذا أحْلاق. وقُلتُمْ ما لَهُ منْ خَلاق! ثمّ فحرَ منْ ينابيع علمتُمْ أَنَّ وراء الفدامِ. مَفُو المُدامِ لما احتَقَرْتُمْ ذا أحْلاق. وقُلتُمْ ما لَهُ منْ خَلاق! ثمّ فحرَ منْ ينابيع علمتُمْ أَنَّ وراء الفدامِ. عالم حلَبَ به بَدائعَ العجَب. واستَوْجَبَ أن يُكتَبَ بذوْبِ الذَّهِب. فلمّا حلَبَ كُلُ سيله. وقالَتُ لهُ: قد أريَّتنا وسمّ قدْحِكَ. فخبَرْنا عنْ قيضك ومُحكَ. فصمتَ صُموتَ مَنْ أفحمَ. ثمّ سيله. وقالتُ لهُ: قد أريَّتنا وسمّ قدْحِكَ. فخبَرْنا عنْ قيضك ومُحكَ. فصمتَ صُموتَ مَنْ أنحيلُ. وسموتَ مَنْ أفحمَ. ثمّ على سيله. وقالتُ لموبَهُ المألوف وصَوْبُهُ. تأمَلتُ الشيخَ على سيله مُمَةً مُكتَاهُ. وسمُوكَة ريّاهُ. فإذا هو إيّاهُ. فكتَمْتُ سرّهُ كما يُكتَمُ الداءُ الدّحيلُ. وستَرْتُ مكن عُنونَ يعينِ مِضْحاك. ثمّ طَفِقَ على حالهِ. رمَقَيْ بعَينِ مِضْحاك. ثمّ طَفِقَ يُنشدُ بلسان مُنباك:

منْ فرطات أَثْقَلَتْ ظَهْريَهُ ممدوحة الأوْصاف في الأندية

أَستَغْفِرُ اللهَ وأعْنو لهُ يا قوْمُ كمْ منْ عاتِقٍ عانسٍ يطلُبُ مني قورداً أو ديه أحلْتُ بالذّنْبِ على الأقْضية وقتلُها الأبكار مُستَشْرية وقتلُها الأبكار مُستَشْرية في مفْرقي عنْ تِلكمُ المَعصية منْ عاتق يوماً ولا مُصبْية مني ومنْ حرفقي المُكدية وحجبُها حتى عنِ الأهوية كخطبة الغانية المُغنية المُغنية والأرضُ قفْرٌ والسما مُصحية والأرضُ قفْرٌ والسما مُصحية والقلْبُ من أفكار والمُضنية المُلهية والقلْبُ من أفكار والمُضنية تضعُوعُ ريّاهُ مع الأدْعية

قتَلْتُها لا أتقي وارثاً
وكلّما استَذْنَبْتُ في قتْلِها
ولمْ تزلْ نفسي في غيها
حتى نَهاني الشّيبُ لمّا بَدا
فلمْ أُرِقْ مُذْ شابَ فَوْدي دماً
وها أنا الآن على ما يُرى
أربُ بكراً طالَ تعنيسُها
وهي على التّعنيس مخطوبة وليس يكْفيني اتجهيزها
واليدُ لا توكي على درْهَمِ
فهلْ مُعينٌ لي على نقلها
فيغْسلَ الهمّ بصابونه
ويقْتني مني الثّناءَ الذي

قال الراوي: فلمْ يبْقَ فِي الجَماعَةِ إلا منْ نديَتْ لهُ كَفُّهُ. وانْباعَ إليْهِ عُرْفُهُ. فلمّا نِحَحَتْ بُغيَتُهُ. وكمَلَتْ مِئَتُهُ. أحذَ يُثْنِي عليْهِمْ بصالِحٍ. ويشمِّرُ عنْ ساقِ سارحٍ. فتَبِعْتُهُ لأستَعْرِفَ رَبيبَةَ حِدْرِهِ. ومنْ قتَلَ فِي حَدْثانِ أمرِهِ. فكأنَّ وشْكَ قِيامي. مثّلَ لهُ مَرامي. فازْدَلَفَ ميني. وقال: افْقَهْ عيني:

ليسَ قتْلي بلَهْذَمِ أو حُسامِ كَرْم لا البكر من بنات الكرام

قَتْلُ مِثْلِي يا صاحِ مزْجُ المُدامِ والتي عُنسَتْ هي البكرُ بنتُ ال

ولتَجْهيزِ ها الى الكاسِ والطّا سِ قيامي الذي ترى ومُقامي فيقَهُمْ ما قُلتُهُ وتحكّمْ في التّغاضي إنْ شئِتَ أو في المَلامِ ثمّ قال: أنا عِرْبيدٌ. وأنتَ رِعْديدٌ. وبيْننا بوْنُ بَعيدٌ. ثمّ ودّعَني وانطَلَقَ. وزوّدَني نظرَةً منْ ذي علَقٍ.

#### المقامة الملطية

أحبرَ الحارثُ بنُ همَّام قال: أنَحْتُ يَمَلْطيَّةَ مطيَّةَ البَين. وحَقيبَتي ملأى منَ العين. فجعَلْتُ هجّيرايَ. مُذْ أَلقَيْتُ هِا عصايَ. أن أتورّدَ مواردَ المرَح. وأتصيّدَ شواردَ الْمُلَح. فلمْ يَفُتْني هِا منظَرٌ ولا مسمَعٌ. ولا خَلا منى ملعَبٌ ولا مرتَعٌ. حتى إذا لمْ يبْقَ لي فيها مأرَبٌ. ولا في الثَّواء بها مَرْغَبٌ. عمَدْتُ لإنْفاق الذَّهب. في ابتياع الأُهَب. فلمّا أكمَلْتُ الإعْدادَ. وتميّأ الظّعْنُ منها أو كادَ. رأيتُ تسعَةَ رهْط قد سبأوا قهوَةً. وارتَبأوا ربْوَةً. ودماتَتُهُمْ قيْدُ الألحاظ. وفُكاهَتُهُمْ حُلوَةُ الأَلْفاظ. فنحَوْتُهُمْ طلَباً لمُنادَمتهمْ. لا لمُدامَتهمْ. وشَعَفاً بُمُمازَ جَتهمْ لا بزُجاجَتهمْ. فلمّا انتظَمْتُ عاشرَهُمْ. وأضحَيْتُ مُعاشرَهمْ. ألفَيتُهُمْ أبناءَ عَلاّت. وقَذائفَ فَلُوات. إلا أنَّ لُحْمَةَ الأدَب. قد أَلَّفَتْ شَمْلَهُمْ أُلفَةَ النَّسَب. وساوَتْ بينهُم في الرُّتَب. حتى لاحوا مثلَ كواكب الجوْزاء. وبدَوْا كالجُملَة المُتناسبَة الأجْزاء. فأَبْهَجَني الاهتداءُ إليْهمْ. وأحمَدْتُ الطّالعَ الذي أطلعَني عليْهمْ. وطفقْتُ أُفيضُ بقدْحي معَ قداحهمْ. وأسْتَشْفي برياحهمْ لا براحهمْ. حتى أدَّتْنا شُجونُ الْمُفاوضَة. الى التّحاجي بالْمُقايَضَة. كقوْلكَ إذا عنَيْتَ به الكَرامات. ما مثلُ النّوْمُ فاتَ. فأنشأنا نجْلو السُهَى والقمرَ. ونحْني الشّوْكَ والثّمَرَ. وبيْنا نحنُ ننشُرُ القَشيبَ والرّثّ. وننشُلُ السّمينَ والغَثّ. وغَلَ عليْنا شيخٌ قد ذهَبَ حبرُهُ وسبْرُهُ. وبقي خُبْرُهُ وسَبْرُهُ. فمثَلَ مُثولَ منْ يسمَعُ وينظُرُ. ويلتَقطُ ما ننْثُرُ. الى أن نُفضَت الأكياسُ. وحصْحَصَ الياسُ. فلمّا رأى إحْبالَ القَرائح. وإكْداءَ الماتح والمائح. جَمَعَ أذيالَهُ. وولاّنا قَذالَهُ. وقال: ما كُلّ سوْداء تمْرَةٌ. ولا كلّ صهْباء خمرَةٌ. فاعْتَلَقْنا به اعتلاقَ الحرْباء بالأعْواد. وضربْنا دونَ وحْهَته بالأسْداد. وقلْنا لهُ: إن دَواء الشَّقّ أن يُحاصَ. وإلا فالقصاصَ القصاصَ. فلا تطمَعْ في أن تجْرَحَ وتطْرَحَ. وتُنهرَ الفَتْقَ وتسْرَحَ! فلوَى عنانَهُ راجعاً. ثم جثَمَ يمَكانه راصعاً. وقال: أمَّا إذا استَثَرْتُموني بالبَحْث. فلأحْكُمُ حُكمَ سُلَيْمانَ في الحرْث. اعْلَموا يا ذَوي الشَّمائل الأدبيّة. والشَّمول الذّهبيّة. أنّ وضْعَ الأُحجيّة. لامتحان الألمَعيّة. واستخْراج الخَبيّة الخفيّة. وشرْطُها أنْ تكونَ ذاتَ مماثلَة حَقيقيّة. وألْفاظ معْنَويّة. ولَطيفَة أَدَبيّة. فمتى نافَتْ هذا النّمَطَ. ضاهَت السّقَطَ. و لمْ تدْخُل السّفَطَ. و لم أرَكُمْ حافَظتُمْ على هذه الحُدود. ولا مزْتُمْ بينَ المقبول والمرْدود. فقُلْنا لهُ: صدَقْتَ. وبالحقّ نطَقْتَ. فكلْ لَنا منْ لُبابكَ. وأفضْ عليْنا منْ عُبابكَ. فقال: أَفْعَلُ لئلاّ يرْتابَ الْمبطلونَ. ويظنّوا بيَ الظّنونَ. ثمّ قابلَ ناظُورَةَ القوم وقال:

في الفضلِ واري الزِّنادِ جوعٌ أُمِدٌ بزادِ

ولمْ يُدَنسنهُ شَينُ ظهْرٌ أصابَتْهُ عينُ يا مَنْ سَما بذَكاءِ ماذا يُماثِلُ قولي ثمّ ضحك الى الثّاني وأنشدَ:

يا ذا الذي فاقَ فضلاً ما مثل قول المُحاجي

مثلُ النَّقودِ الجائِزَهُ حاجَيْتَ صادَفَ جائِزَهُ

ضِ منْ لُغْزِ وإضمارِ تتاول الف دينارِ

يّ أخو الذّكاء المُنجَلي بيّن هُديت وعجّل

هُ خُطی مُجارِیهِ وتضْعُفْ أضْحی یحاجیك اكفُفِ اكفُفْ

ورُتبَةً في الذّكاء جلّت ما مثلُ قولي الشّقيقُ أفلَتْ

مطلولَةُ الأزهارِ غضتهُ جي ذي الحجى ما اختار فضتهُ

قلب الذّكيّ وفي البراعة لك للمُحاجي دُس جماعة

يُشجي الخُصومَ بها وينكُتْ ما مثلُ قولي خاليَ اسكُتْ ثمّ لحَظَ الثّالِثَ وأنشأ يقول: يا مَنْ نتائِجُ فكرِهِ ما مثلُ قولكَ للّذي ثمّ أتلَعَ الى الرّابِعِ وقال: أيا مُستَنْبِطَ الغام ألا اكْشفْ لي ما مثلُ

ثمّ رَمَى الخامِسَ ببصرِه وقال:

يا أَيّهَذَا الأَلْمَع ما مثلُ أَهْمَلَ حَلِيَةً ما مثلُ أَهْمَلَ حَلِيةً ثمّ التفَت لفْتَ السّادِسِ وقال:
يا مَنْ تقصّرُ عن مَدَا ثمّ خلجَ السابع بجاجبِه وقال:
يا منْ لهُ فطنة تجلّت بين فما زِلْت ذا بيان بين فما زِلْت ذا بيان با من حدائق فضله علما مثلُ قولك للمحا با من حدائق فضله ما مثلُ قولك للمحا ما مثلُ قولك للمحا ما مثلُ قولك للمحا

يا منْ يُشارُ إليهِ في ال أوضيحْ لنا ما مثلُ قوْ قال الراوي: فلما انتهى إليّ. هزّ مَنكِبَيّ. وقال: يا منْ لهُ النُّكَتُ التي أنتَ المُبينُ فقُلْ لنا

مقامات الحريري-الحريري

ثم قال: قد أَنْهَلْتُكُمْ وأمهَلتُكُمْ. وإنْ شِئتُمْ أَنْ أَعُلَّكُمْ عَلَلتُكُمْ. قال: فأَلْجَأَنا لهَبُ الغُلَلِ. الى استِسقاء العَلَل. فقال: لستُ كمَنْ يستأثرُ على نَديمه. ولا ممّنْ سمْنُهُ في أديمه. ثمّ كرّ على الأوّل وقال:

جلَتْهُ أفكارهُ الدّقيقَهُ خذْ تلك ما مِثلُهُ حَقيقَهُ

عنْ فضلِهِ مُبيِّنا حِمارُ وحْش زُيّنا

وذكائه كالأصْمَعي حاجاكَ أَنْفِقْ تقمَع

دجا أنار ظلامَهُ إسْتَشْ ريحَ مُدامَهُ

عنْ أن يروّي أو يَشُكّا أضنْحي يُحاجي غطِّ هَلكي

بانَ فيها كمالُهُ أيُّ شيءٍ مثالُهُ

أقامَ في الناسِ سوقَهُ ما مثلُ أحْبِبْ فَروقَهُ

في المجد فاقت كلَّ ذرْوَهُ ريقاً يلوخ بغير عُروهُ يا من ْ إذا أشكل المُعَمّى إن قال يوماً لك المُعمّى أن عيده الى النّان وقال: ثم تَنى حيده الى النّان وقال: يا من بدا بيانه ماذا مثال قولهم ماذا مثال قولهم فقال: ثم أوحى الى الثالث بلحظه وقال:

يا منْ غدا في فضلِهِ ما مثلُ قولِكَ للذي ثمّ حملَقَ الى الرّابعِ وأنشدَ:

يا منْ إذا ما عَويصٌ ماذا يُماثِلُ قولْي ماذا يُماثِلُ قولْي ماذا يُماثِلُ قولْي ثمّ أومضَ الى الخامسِ وقال:
ما مثلُ قولكَ الذي ما مثلُ قولكَ الذي ثمّ أقبلَ قبلَ السادسِ وأنشدَ:
سارَ باللّيلِ مُدّةً
يا منْ تحلّى بفَهْمٍ ثم نَحا بصرَهُ الى السابِع وقال:
يا منْ تحلّى بفَهْمٍ يا منْ تحلّى بفَهْمٍ لكَ البيانُ فبينْ فبينْ

مقامات الحريري-الحريري

يا منْ تبوّاً ذروَةً

ما مثلُ قولكَ أعط إذْ

ثم ابتسمَ الى التّاسع وقال:

يا مَنْ حوَى حُسنَ الدّرا ما مثلُ قولكَ للمُحا ثم قبَضَ بجُمْعه على رُدْني وقال:

يا مَنْ سَما بثُقوب فطنته ماذا مثالُ صَفيرُ جَحفَلة

يَة والبَيان بغير شكِّ جي ذي الذَّكاء الثُّورُ ملكي

في المُشكلات ونور كوكبه بيّنْهُ تبْياناً ينمّ به

قال الحارثُ بنُ همّام: فلمّا أطرَبَنا بما سمعْناهُ. وطالَبَنا مُكاشَفَةَ معْناهُ. قُلنا لهُ: لسّنا منْ حيل هذا المَيدان. ولا لَنا بحَلِّ هذه العُقَد يَدان. فإنْ أَبَنْتَ. مننْتَ. وإنْ كَتَمْتَ. غممْتَ. فظَلِّ يُشاورُ نفسيُّه. ويُقلّب قَدْحَيْه. حتى هانَ بذْلُ الماعون عليْه. فأقبَلَ حينئذ على الجَماعة. وقال: يا أَلَ البَلاغَة والبَراعَة. سأعلّمُكُمْ ما لمْ تكونوا تعْلَمونَ. ولا ظننتُمْ أنّكُمْ تُعلّمونَ. فأوْكوا عليه الأوعيةَ. وروِّضوا به الأنديَةَ. ثمّ أحذَ في تفسير صقلَ به الأذْهانَ. واستفْرَغ معهُ الأرْذانَ. حتى آضَت الأفْهامُ أنْوَرَ منَ الشّمس. والأكْمامُ كأنْ لمْ تغْنَ بالأمس. ولمّا همّ بالمَفرّ. سُئلَ عن المَقَرّ. فتنفّسَ كم تتنفّسُ الثَّكولُ. وأنشأ يقولُ:

وبه رَبْعي رحْبُ مُستَهامُ القلْب صبَبّ و الذي فيه المهك ء دونَ الرّوض أصبو و" و لا اعْذُو ْذَبَ عَذْبُ

كلَّ شعْب ليَ شعْبُ غيرَ أنّي بسروج هي أرضي البكر والج والى روضيتها الغنا ما حَلا لي بعْدَها حُلْ

قال الراوي: فقلْتُ لأصحابي هذا أبو زيد السَّروجيّ. الذي أدْني مُلَحه الأحاجيّ. وأحذْتُ أصفُ لهُمْ حُسنَ توشيَته. وانقيادَ الكَلام لمشيّته. ثمّ التفَتُّ فإذا به قدْ طمَرَ. وناءَ بما قمَرَ. فعجبْنا ممّا صنَعَ إذْ وقَعَ. و لمْ ندر أيْنَ سكَعَ وصَقَعَ.

## تفسير الأحاجى المودعة هذه المقامة

أما جوع أمدّ بزاد. فمثله طوامير. وأما ظُهر إصابته عَين، فمثله مطاعين. وأما صادف جائزة، فمثله الفاصلة. وأما تناول ألف دينار، فمثله هادية. وأما أهمل حلية، فمثله الغاشية. وأما اكفف اكفف، فمثله مهمه. وأما الشقيق افلت، فمثله أخطار. وأما ما احتار فضة. فمثله أبارقة، لأن الرقة من أسماء الفضة وقد نطق بما النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال في الرقة ربع العشر. وأما دس جماعة، فمثله طافية. وأما حالي اسكت، فمثله خالصة، لأنك إذا ناديت مضافاً الى نفسك جاز لك حذف الياء وإثباتها ساكنة ومتحرّكة، وقد حذف ههنا حرف النداء كما حذفه في أصل الأحجية، وصه بمعنى اسكت. وأما حذ تلك، فمثله هاتيك، وأما حمار وحش زينا، فمثله فرازين، لأن الفرا حمار الوحش، ومنه الحديث: كل الصيد في حوف الفرا. وأما قوله انفق تقمع، فمثله منتقم، لأن الأمر من مان يمون مُنْ. ومضارع وقمت تقم، وأما استنش ربح مدامة، فمثله رحراح، لأن الأمر من استدعاء الرائحة رح. وأما غط هلكى، فمثله صُنبور، لأن البور هم الهلكى، وفي القرآن: وكنتم قوماً بوراً. وأما سار بالليل مدة، فمثله سراحين. وأما احبب فروقة، فمثله مقلاع، لأن الأمر من ومق يمق مق، واللاع الجبان، يقال فلان هاع لاع إذا كان جباناً جرعاً. وأما اعط إبريقاً يلوح بغير عروة، فمثله اللآلي، لأن الأوس الإعطاء والأمر اس، والكوب الإبريق بغير عروة، وأما الشور ملكي، فمثله اللآلي، لأن اللأى على وزن القنا هو ثور الوحش. وأما صفير ححفلة، فمثله مكاشفة، لأن المكاء الصفير. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية؛ والأصل في المكاء المد ولكنه قصره في هذه الأحجية كما حذف همزة الفراء في أحجيته. وكلا وتصدية؛ والأصل في المكاء المد ولكنه قصره في هذه الأحجية كما حذف همزة الفراء في أحجيته. وكلا

#### المقامة الصعدبة

حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: أصْعَدْتُ الى صَعْدَةً. وأنا ذو شَطاط يُحكي الصّعْدَةً. واشتداد يبدُرُ بنات صَعدةً. فلمّا رأيت نَضرتَها. ورعَيْتُ خُضرتَها. سألتُ نَحاريرَ الرَّواةِ. عمّنْ تَحْويهِ منَ السَّراةِ. ومعادنِ الحيْراتِ. لأتّخذَهُ حَذْوَةً في الظُلاماتِ. ونَحدَةً في الظُلاماتِ. فنُعتَ لي قاضٍ بما رحيبُ الباعِ. خَصيبُ الرِّباعِ. تَميميُّ النّسَبِ والطّباعِ. فلمْ أَزَلْ أتقرَّبُ إليْهِ بالإلْمامِ. وأَتَنفَقُ عليه بالإحْمامِ. حتى صرْتُ صَدى صَوْته وسَلْمانَ بيتهِ. وكنتُ مع اشْتيارِ شَهْده. وانتشاق رَنْده. أشْهدُ مَشاحرَ الخُصومِ. وأسفرُ بينَ المَعصومِ منهُمْ والموصومِ. فبينَما القاضي حالسَّ للإسْجالِ. في يومِ الحُفلِ والاحتفالِ. إذ دخلَ شيخُ بالي الرّياشِ. بادي الارتعاشِ. فتبصرَ الحفلَ تبصُّرَ نقّاد. ثمّ زعم أنّ لهُ حصْماً غيرَ مُنقاد. فلمْ يكُنْ إلا كضَوْء شرارةٍ. أو وحي إشارَ. حتى أحضِرَ غُلامٌ. كأنهُ ضَرْعامٌ. فقال الشيخُ: آيّدَ الله القاضي. وعصمَهُ من شرارةٍ. أو وحي إشارَ. حتى أحضِرَ غُلامٌ. كأنهُ ضَرْعامٌ. فقال الشيخُ: آيّدَ الله القاضي. وعضمَهُ من التغاضي. إنّ أبني هذا كالقلَم الرّديّ. والسيف الصّديّ. يجهلُ أوْصاف الإنصاف. ويرْضعُ أحلافَ الخلاف. إنْ أقدَمتُ أحجَمَ. وإذا أعرَبْتُ أعجَمَ. وإنْ أذْكَيْتُ أخْمَدَ. ومتى شويتُ رمّدَ. معَ أتّي كفلْتُهُ الخلاف. إنْ أقدَمتُ أحجَمَ. وإذا أعرَبْتُ أعجَمَ. وإنْ أذْكَيْتُ أخْمَدَ. ومتى شويتُ رمّدَ. ومَن شويتُ رمّدَ. ومن شويتُ رمّدَ. ومن من شكا إليْهِ. وأطرف به منْ مُذْ دَبَ. الله أن شبّ. وكنتُ لهُ أَلْطَفَ مَنْ ربّى وربَّ. فأكْبَرُ القاضي ما شكا إليْه. وأطرف به منْ

حَوالَيْهِ. ثُمّ قال: أشْهَدُ أَنّ العُقوقَ أحدُ النُّكْلَينِ. ولَرُبّ عُقْمٍ أَقَرُّ للعَينِ. فقالَ الغُلامُ. وقد أمعَضَهُ هذا الكلامُ: والذي نصبَ القُضاةَ للعدل. وملّكَهُمْ أعِنّةَ الفضل والفَصْلِ. إنّه ما دَعا قَطُّ إلا أمّنْتُ. ولا ادّعى إلا آمَنْتُ. ولا أَوْرَى إلا أَضْرَمْتُ. بيْدَ أَنهُ كَمَنْ يبْغي بيْضَ الأَنُوقِ. ويطلُبُ الطّيرانَ من النّوق! فقالَ لهُ القاضي: وبمَ أعْنَتَكَ. وامتَحَنَ طاعتَك؟ قال: إنهُ مُذْ صَفرَ من المال. ومُنيَ بالإمْحال. يسومُين أَنْ أَتلَمّظَ بالسّؤال. وأستَمْطرَ سُحْبَ النّوال. ليفيضَ شربُهُ الذي غاضَ. وينْجَبرَ منْ حاله ما انهاضَ. وقد كانَ حينَ أخذَي بالدّرْسِ. وعلّمَيني أَدَبَ النّفْسِ. أَشْرَبَ قلْبي أَنّ الحِرْصَ مَتَعَبَةٌ. والطّمَعَ معْتَبَةٌ. والطّمَعَ مَعْتَبَةٌ. والطّمَعَ قوافيه:

شُكْر منِ القُلُّ كثيرٌ لدَيْهُ يحطُّ قدْر المُتراقي إلَيْهُ كما يُحامي اللَّيْثُ عنْ لِبْدتَيْهُ صبْر أولي العزْم وأغمض عليه خولك المسؤول ما في يديه أخفى قذى جَفنيه عن ناظريه لم ير أنْ يُخلُق ديباجتيه

إرْضَ بأدنى العيشِ واشْكُرْ عليْهِ وجانبِ الحرص الذي لم يزلُ وحام عنْ عرضكَ واستَبْقه واصبْر على ما نابَ منْ فاقة ولا تُرق ماء المحيّا ولو فالحرُ من إنْ قذيت عينه ومن إذا أخلق ديباجه

قال: فعبَسَ الشيخُ واكفهر وانْدرَأ على ابنه وهر وقال لهُ: صَهْ يا عُقَقُ. يا مَنْ هوَ الشّجَى والشّرَقُ! ويْكَ أَتُعَلّمُ أُمّكَ البضاعَ. وظِئْرَكَ الإرْضاعَ؟ لقدْ تحكّكَت العقْرَبُ بالأفعى. واستَنّت الفصالُ حتى القَرْعى! ثمّ كأنّهُ ندمَ على ما فرَطَ منْ فيه. وحدَثْهُ المقّةُ على تَلافيه. فرَنا إلَيْه بعين عاطف. وخفضَ لهُ جناحَ مُلاطف. وقال لهُ: ويْكَ يا بُنيّ إنّ مَنْ أُمرَ بالقَناعَة. وزُجرَ عن الضّراعَة. هُمْ أرْبابُ البضاعة. وأولُو المُكسبَة بالصّناعة. فأمّا ذوو الضّرورات. فقد استُشْنيَ هِمْ في المَحْظورات. وهبْكَ جهِلْتُ هذا التّأويلَ. ولمْ يلمُعْكَ ما قيلَ. ألسْتَ الذي عارضَ أباهُ. في ما قالَ وما حاباهُ:

لا تقْعُدَن على ضرر ومسْغَبَة

لكيْ يُقالَ عزيزُ النّفسِ مُصطَبِرُ

منَ النّباتِ كأرضِ حفّها الشّجَرُ فأيُّ فضلْ لعودٍ ما لهُ ثمَرُ الى الجَنابِ الذي يَهمي بهِ المطررُ وانظُرْ بعينكَ هل أرضٌ مُعطّلةٌ فعدٌ عمّا تُشيرُ الأغْبياءُ به وارْحلْ ركابكَ عن ربْع ظمئتَ به

# واستَتزلِ الرّيَّ من دَرّ السّحابِ فإنْ بُلّت يُداكَ به فليَهنِكَ الظّفَرُ والخَضرُ وإنْ رُددتَ فما في الرّد منقصَةً عليكَ قد رُدّ موسى قبلُ والخَضرُ

قال: فلما أنْ رأى القاضي تَنافيَ قولِ الفتى وفعله. وتحلّيهُ بما ليسَ منْ أهله. نظرَ إليه بعَين غَضْيى. وقال: أتميميّاً مرّةً وقيسيّاً أخرى؟ أُفِّ لَمَنْ يَنقُضُ ما يَقُولُ. ويتلوّنُ كما تتلوّنُ الغولُ! فقالَ الغُلامُ: والذي حعلَكَ مفْتاحاً للحَقّ. وفتّاحاً بينَ الخَلْقِ. لقدْ أُنسيتُ مُذْ أسيتُ. وصَدئ ذهْني مُذْ صَديتُ. على أنّهُ أينَ البابُ الفُتُحُ. والعَطاءُ السُّرُحُ؟ وهلْ بقي من يتبرّعُ باللَّهي. وإذا استُطْعِمَ يقولُ ها؟ فقالَ لهُ القاضي: مَهْ! فَمَعَ الخَواطئ سهْمٌ صائبٌ. وما كُلُّ برْق حالبٌ. فميّزِ البُروقَ إذا شمْتَ. ولا تشْهَدْ إلا بما علمْتَ. فلمّا تبيّنَ للشّيخِ أنّ القاضيَ قدْ غضبَ للكرامِ. وأعْظَمَ تبْخيلَ جميع الأنامِ. علمَ أنّهُ سينصُرُ كلِمَتَهُ. ويُظهِرُ أكرومَتَهُ. فما كذّبَ أنْ نصَبَ شبكَتَهُ. وشوَى في الحَريق سمكتَهُ. وأنشأ يقول:

وحلمه أرسخ من رضو َى أن ليس في الدنيا أخو جدوى عطاؤهم كالمن والسلوى مما افترى من كذب الدعوى أوليت من جدوى ومن عدوى

يا أيها القاضي الذي علمه قد ادّعى هذا على جهله وما دررى أنك من معشر فحد بم يَثْنيه مُستَخزياً وأنتني جَذْلانَ أُثْنى بما

قال: فهَشّ القاضي لقولِه. وأجزَلَ لهُ منْ طولِه. ثمّ لفتَ وجهَهُ الى الغُلامِ. وقد نصَلَ لهُ أسهُمَ المَلامِ. وقال لهُ: أرأيْتَ بُطْلَ زعْمِكَ. وخطأً وهْمِكَ؟ فلا تَعجَلْ بعدَها بذَمّ. ولا تنْحَتْ عوداً قبلَ عجْمٍ. وإيّاكَ وتأبّيكَ. عن مُطاوَعَةِ أبيكَ! فإنّكَ إنْ عُدتَ تعُقُّهُ. حاقَ بكَ مني ما تستحِقُّهُ. فسُقِطَ الفَتَ في يدِهِ. ولاذَ بحقْو والده. ثمّ هضَ يُحفدُ. وتبعَهُ الشيخُ يُنشدُ:

فَلْيَقْصِدِ القاضيَ في صَعْدَهُ وَعِدْلُهُ أَتْعَبَ مَنْ بعْدَهُ

منْ ضامَهُ أو ضارَهُ دهرهُ سمَاحُهُ أزْرى بمَنْ قبلَهُ

قال الرّاوي: فحرْتُ بينَ تعْريفِ الشيخِ وتنْكيرِهِ. الى أنِ احْرَورَفَ لَمسيرِهِ. فناجَيْتُ النّفْسَ باتّباعِهِ. ولوْ الى رِباعِهِ. لعَلّي أظهَرُ على أسرارِهِ. وأعْرِفُ شجرَةَ نارِهِ. فنبَذْتُ العُلَقَ. وانطلَقْتُ حيثُ انطلَقَ. و لَم يزَلْ يُخْطُو وأعْتَقِبُ. ويبْعُدُ وأقتَرِبُ. الى أن تَراءى الشّخْصان. وحقّ التّعارُفُ على الخُلْصان. فأبْدى حينَذِ الاهْتشاشَ. ورفَعَ الارتعاشَ. وقال: منْ كاذَبَ أخاهُ فلا عاشَ! فعرَفْتُ عندَ ذلكَ أنهُ السَّروجيُّ بلا مَحالَةٍ. ولا حُؤولِ حالَة. فأسرَعْتُ إليهِ لأصافِحَهُ. وأستَعْرِفَ سانِحَهُ وبارِحَهُ. فقال: دونكَ ابنَ أخيكَ البَرَّ. وتركيني ومَرَّ. فلمْ يعْدُ الفتي أن افْتَرَ. ثمّ فَرّ كما فَرّ. فعُدْتُ وقد استَبَنْتُ عينَهُما. ولكنْ أينَ هُما.

## المقامة المروية

حكى الحارثُ بنُ همَّام قال: حُبّبَ إليّ مُذْ سعَتْ قدَمي. ونفَثَ قلَمي. أنْ أتّخذَ الأدَبَ شرْعَةً. والاقتباسَ منهُ نُجْعَةً. فكُنتُ أنَقّبُ عنْ أحباره. وحزَنة أسراره. فإذا أَلْفَيْتُ منهُمْ بُغيَةَ الملتَمس. وجُذْوَةَ المُقتَبس. شَدَدْتُ يَدي بغَرْزه. واستَتَرَلْتُ منهُ زَكاةً كتره. على أنّي لمْ أَلْقَ كالسَّروجيّ في غَزارَة السُّحْب. ووضْع الهناء مَواضعَ النُّقْبِ. إلا أنهُ كانَ أَسْيَرَ منَ المُثَلِ. وأُسرَعَ منَ القَمَرِ في النُّقَلِ. وكنتُ لهَوى مُلاقاتِهِ. واستحْسانِ مَقاماتِهِ. أَرْغَبُ في الاغتراب. وأستَعْذبُ السَّفَرَ الذي هوَ قطعَةٌ من العَذاب. فلمّا تطوّحْتُ الي مرْوَ. ولا غَرْوَ. بشّرَني بمَلقاهُ زحْرُ الطّير. والفألُ الذي هوَ بَريدُ الخير. فلمْ أزَلْ أنشُدُهُ في المحافل. وعندَ تَلَقّي القَوافل. فلا أحدُ عنْهُ مُخبراً. ولا أرى لهُ أثَراً ولا عثْيَراً. حتى غلَبَ اليأسُ الطّمَعَ. وانْزَوى التّأميلُ والْقَمَعَ. فإني لَذاتَ يوم بحضْرَة والي مرْوَ. وكانَ مُمّنْ جَمَعَ الفضْلُ والسَّرْوَ. إذ طلَعَ أبو زيْد في حلَق مِمْلاقِ. وخُلُقِ مَلاّقِ. فحَيّا تحيّة المُحْتاج. إذا لقِيَ ربَّ التّاج. ثمّ قالَ لهُ: اعْلَمْ وُقيتَ الذّمّ. وكُفيتَ الهَمّ. أنّ مَنْ عُذَقَتْ به الأعْمالُ. أُعْلقَتْ به الأمالُ. ومَنْ رُفعَتْ لهُ الدّرَجاتُ. رُفعَتْ إليْه الحاجاتُ. وأنّ السّعيدَ منْ إذا قدَرَ. وواتاهُ القدَرُ. أدّى زكاةَ النّعَم. كما يؤدّي زكاةَ النّعَم. والتزَمَ لأهْل الحُرَم. ما يُلتزمُ للأهْل والحرَم. وقد أصبحْتَ بحمد الله عَميدَ مصركَ. وعمادَ عصْركَ. تُزْجي الرّكائبُ الى حرَمكَ. وتُرْجى الرّغائِبُ منْ كرَمِكَ. وتُترَلُ المَطالبُ بساحَتكَ. وتُستَنْزَلُ الرّاحةُ منْ راحَتكَ. وكان فضلُ الله عليْكَ عظيماً. وإحْسانُهُ لديْكَ عَميماً. ثمّ إني شيخٌ تربَ بعْدَ الإثراب. وعدمَ الإعْشابَ حينَ شابَ. قصَدْتُكَ منْ محَلَّة نازحَة. وحالَة رازحَة. آمُلُ منْ بحركَ دُفعَةً. ومنْ جاهكَ رفعَةً. والتّأميلُ أفضَلُ وسائل السائلِ. ونائِلِ النَّائِلِ. فأوْجِبْ لي ما يجِبُ عليْكَ. وأحسنْ كما أحْسَنَ اللهُ إليْكَ. وإيَّاكَ أن تلُويَ عذارَكَ. عمَّن ازْدَراكَ. وأمَّ دارَكَ. أو تقبضَ راحَكَ. عمّن امْتاحَكَ. وامْتارَ سَماحَكَ. فوَالله ما مجَدَ مَنْ جَمدَ. ولا رشَدَ منْ حشَدَ. بل اللّبيبُ مَنْ إذا وجَدَ جادَ. وإنْ بَدأ بعائدَة عادَ. والكَريمُ منْ إذا استُوهبَ الذّهَبَ. لمْ يهَبْ أَنْ يهَبَ. ثُمَّ أَمْسَكَ يرْقُبُ أُكُلَ غرْسه. ويرْصُدُ مطيبَةَ نفْسه. وأحَبَّ الوالي أَنْ يعْلَمَ هلْ نُطفَتُهُ ثَمَدٌ. أم لقَريحَته مدَدٌ. فأطْرَقَ يرَوّي في استيراء زَنْده. واستشْفاف فرِنْده. والتّبَسَ على أبي زيدِ سِرُّ صَمْنته. وإرْجاء صَلَته. فتوَغَّرَ غضَباً. وأنْشَدَ مُقتَضباً:

لأَنْ بَدَا خَلَقَ السَّرْبِالِ سُرُوتَا أكانَ ذَا لَسَنِ أَم كَانَ سَكِّيتًا وانعَشْ بغَوْثِكَ مِن الفيتَ مَنكُوتًا لا تحقر ن أبيث اللّعن ذا أدب ولا تُضع لأخي التّأميل حرمته وانفَح بعر فك من وافاك مختبطاً

ذكْراً تتاقلَهُ الرُكبانُ أو صيتا غبنٌ ولو عان ما أعطاه ياقوتا إذا اشْر أبّ الى ما جاوز القوتا حُبّ السّماح ثنّي نحو العُلي ليتا إلا وأزْرى بنَشر المسك مَفتوتا حتى لقَدْ خيلَ ذا ضبّاً وذا حوتًا و الجامدُ الكفّ ما ينْفَكّ ممْقوتا يوسعْنَهُ أَبَداً ذمّاً وتبْكيتا

وما على المُشتَري حمْداً بمَوْهبَة لوْلا المُروءةُ ضاقَ العُذْرُ عن فَطن لكنَّهُ لابْتتاء المجْد جدّ ومنْ وما تنشَّقَ نشْرَ الشَّكْرِ ذو كرَم والحمدُ والبخلُ لم يُقضَ اجتماعهما والسمّحُ في الناس محبوبٌ خلائقُهُ وللشّحيح على أمْواله علَلٌ

حتى يُرَى مُجْتَدي جَدو اكَ مَبهوتا من الزّمان تُريكَ العودَ منحوتا حالٌ تكرّهْتَ تلكَ الحالَ أم شيتا فقال لهُ الوالي: تالله لقدْ أحسَنْتَ. فأيُّ ولَدِ الرَّجُلِ أنتَ؟ فنظَرَ إليَّه عنْ عُرْضٍ. وأنشَدَ وهُوَ مُغْضِ:

فجُدْ بما جمَعتْ كفّاكَ من نشَب وخُذْ نصيبَكَ منهُ قبلَ رائعَة فالدّهْرُ أنكَدُ من أن تستَمر به

خلالَهُ ثمّ صلْهُ أو فاصر م مَذاقُها كونُها ابنَةَ الحصرم لا تسْأَل المرْءَ مَنْ أَبُوهُ ورُزْ فما يَشينُ السُّلافَ حينَ حَلا

قال: فقرَّبَهُ الوالي لبَيانه الفاتن. حتى أحلَّهُ مقْعَدَ الخاتن. ثمَّ فرَضَ له من سُيوب نيْله. ما آذنَ بطول ذَيله. وقصَر لَيله. فنهَضَ عنْهُ برُدْن مَلآنَ. وقلْب جذْلانَ. وتبعْتُهُ حاذياً حَذْوَهُ. وقافياً حَطْوَهُ. حتى إذا حرَجَ منْ بابه. وفصَلَ عنْ غابه. قُلتُ لهُ: هُنَّئْتَ بما أوتيتَ. ومُلّيتَ بما أُوليتَ! فأسْفَرَ وجهُهُ وتَلالا. ووالى شُكْراً لله تَعالى. ثمّ حطَرَ اخْتيالاً. وأنشدَ ارتجالاً:

> أو سما قدرُهُ لطيب الأصول منْ يكُنْ نالَ بالحَماقَة حَظًّا وبقوالي ارتفعت لا بقيولي فبفَضلي انتَفَعْتُ لا بفُضولي

ثم قال: تَعْساً لَمَنْ حدَبَ الأدَبَ. وطوبي لَمنْ حدّ فيه ودأبَ! ثمّ ودّعَني وذهَبَ. وأوْدَعَني اللَّهَبَ.

#### المقامة العمانية

حدَّثَ الحارثُ بنُ همَّام قال: لهجْتُ مُذْ اخْضَرّ إزاري. وبَقَلَ عِذاري. بأنْ أحوبَ البَراري. وعلى ظُهورِ المَهاري. أُنْجِدُ طَوْراً. وَأَسْلُكُ تَارَةً غَوْراً. حتى فَلَيْتُ المَعالَمَ والمجاهلَ. وبلَوْتُ المنازلَ والمَناهلَ. وأَدْمَيْتُ السَّنابكَ والمَناسمَ. وأَنْضَيْتُ السَّوابقَ والرّواسمَ. فلمَّا مللْتُ الإصْحارَ. وقد سنَحَ لي أرَبُ بصُحارَ. ملْتُ الى احْتياز التّيار. واختيار الفُلْك السّيّار. فنقَلْتُ إليْه أساودي. واستَصْحَبْتُ زادي ومَزاودي. ثمّ ركبْتُ فيهِ رُكوبَ حاذِرِ ناذِرٍ. عاذِلِ لنفْسِهِ عاذِرٍ. فلمّا شرَعْنا في القُلْعَةِ. ورفَعْنا الشُّرُعَ للسّرعَةِ. سمِعْنا منْ شاطئ المَرْسي. حَينَ دَجا الليلُ وأغْسي. هَاتِفاً يقول: يا أهْلَ ذا الفُلْكِ القَويمِ. المُزجّى في البحرِ العَظيمِ. بتقْديرِ العَزيزِ العليم. هل أدُلّكُمْ على تحارَة تُنجيكُمْ منْ عذابِ أليم؟ فقُلْنا لهُ: أَقْبسْنا نارَك أيها الدّليلُ. وأرشِدْنا كما يُرشِدُ الخَليلُ الخَليلَ. فقال: أتستَصْحِبونَ ابنَ سبيل. زادُهُ في زَبيلِ. وظلَّهُ غيرُ تَقيلِ. وما يَبغي سوى مَقيل؟ فأجْمعْنا على الجُنوح إليه. وأنْ لا نبْخَلَ بالماعون عليه. فلمّا اسْتَوى على الفُلْك. قال: أعوذُ بمالك المُلْك. منْ مسالك الهُلْك! ثم قال: إنّا رُوينا في الأحْبار. المنقولَة عن الأحْبار. أنّ الله تَعالى ما أحذَ على الجُهَّال أن يتعلَّموا. حتى أحذَ على العُلَماء أنْ يعَلِّموا. وإنَّ مَعي لَعوذَةً. عن الأنبياء مأخوذَة. وعندي لكُمْ نَصيحةٌ. براهينُها صَحيحةٌ. وما وَسعَني الكَتْمانُ. ولا منْ حيميَ الحرْمانُ. فتَدَبّروا القوْلَ وتفهّموا. واعْمَلوا بما تُعلّمونَ وعلّموا. ثمّ صاحَ صيْحَةَ الْمباهي. وقال: أتَدْرونَ ما هيَ؟ هيَ والله حرْزُ السَّفْر. عندَ مسيرهمْ في البحْر. والجُنّةُ منَ الغَمّ. إذا جاشَ موْجُ اليّمّ. وهما استَعْصَمَ نوحٌ منَ الطّوفان. ونَجا ومَنْ معَهُ منَ الحَيوان. على ما صدَعَتْ به آيُ القُرآن. ثمّ قرأ بعْضَ أساطيرَ تَلاها. وزحارفَ جَلاها. وقال: ارْكَبُوا فيها باسْمِ اللهِ مُجْراها ومُرْساها. ثمّ تنفّسَ تنفُّسَ المُغرَمينَ. أو عباد الله المُكرَمينَ. وقال: أمّا أنا فقدْ قُمتُ فيكُم مَقامَ المبلِّغينَ. ونصَحْتُ لكُمْ نُصْحَ المُبالغينَ. وسلَكْتُ بكُمْ محَجّةَ الرّاشدينَ. فاشْهَد اللهُمّ وأنتَ حيرُ الشاهدينَ. قال الحارثُ بنُ همّام: فأعْجَبَنا بيانُهُ البادي الطُّلاوَة. وعجّتْ لهُ أصواتُنا بالتَّلاوَة. وآنَسَ قلبي منْ حرْسه. معرفة عين شمْسه. فقلْتُ لهُ: بالذي سخّرَ البحرَ اللُّجّيّ. ألسْت السَّروجيِّ؟ فقال لي: بَلي. وهلْ يَخْفي ابنُ جَلا؟ فأحْمَدْتُ حينَئذ السَّفَرَ. وسفَرْتُ عن نفْسي إذ سفَرَ. و لمْ نزَلْ نسيرُ والبحرُ رهْوٌ. والجوّ صحْوٌ. والعيشُ صَفوٌ. والزّمانُ لهْوٌ. وأنا أحدُ للقيانه. وحْدَ المُثْري بعقْيانه. وأفرَحُ بمُناجاته. فرَحَ الغَريق بمَنْجاته. الى أن عصَفَت الجَنوبُ. وعسَفَت الجُنوبُ. ونسَيَ السّفْرُ ما كَانَ. وجاءهُمُ الموْجُ منْ كُلِّ مَكَانِ. فمِلْنا لهذا الحدَثِ الثَّائِرِ. الى إحْدى الجَزائِرِ. لنُريحَ ونستَريحَ. ريثَما تُؤاتي الرّيحُ. فتَمادَى اعْتِياصُ المسير. حتى نفِدَ الزّادُ غيرَ اليسيرِ. فقال لي أبو زيدٍ: إنهُ لنْ يُحرَزَ حَنى العودِ بالقُعود. فهلْ لكَ في استثارَة السّعود بالصّعود؟ فقلْتُ لهُ: إني لأَثْبَعُ لكَ من ظلّكَ. وأطْوَعُ منْ نعلكَ. فَنَهَدْنا الى الجَزيرَة. على ضُعْف المَريرَة. لنركُضَ في امتراء الميرَة. وكلانا لا يملكُ فَتيلاً. ولا يهتَدي فيها

سَبيلاً. فأَقْبَلْنا نَجوسُ خِلالَها. ونتفيّأُ ظِلالَها. حتى أَفْضَيْنا الى قصرٍ مَشيد. لهُ بابٌ منْ حَديد. ودونَهُ زُمرةٌ من عَبيد. فناسَمْناهُمْ لنتَخذَهُمْ سُلّماً الى الارتقاء. وأرشية للاستقاء. فألْفَيْنا كلاً منهُمْ كَئيباً حَسيراً. حتى خِلْناهُ كَسيراً أو أسيراً. فقُلْنا: أيتُها الغِلْمَةُ. ما هَذي الغُمّةُ؟ فلمْ يُجيبوا النّداء. ولا فاهوا ببَيْضاء ولا سَوْداء. فلمّا رأيْنا نارَهُمْ نارَ الحُباحب. وخُبرَهُمْ كسَراب

السّباسب. قُلْنا: شاهَتِ الوجوهُ, وَقُبُحَ اللَّكَعُ ومَنْ يرْجوهُ! فابتَدَرَ حادِمٌ قد عَلَثُهُ كَبْرَةً. وعرَثُهُ عَبْرَةً. وقال: يَا قَوْمُ لا توسعونا سَبّاً. ولا توجعونا عُبْباً. فإنّا لَفي حُرن شاملٍ. وشُغْلٍ عنِ الحديث شاغلٍ. فقال لهُ أبو زيد: نفسٌ حناق البَتْ. وانفثُ إَن قدَرْتَ على النّفْث. فإنّكَ سَتجدُ مني عَرّافاً كافياً. ووصّافاً شافياً. فقالَ لهُ: اعْلَمُ أنّ ربّ هذا القصْرِ هو قُطْبُ هذه البُقعَة. وشاهُ هذه الرُقعة. إلا أنّهُ لَمْ يخلُ من كمد. لحُلُوه من ولَد. ولمْ يزَلْ يستَكْرِمُ المَغارِسَ. ويتخيّرُ من المَفارِشِ النّفائِسِ. الى أن بُشَرَ بحمْلِ عقيلضة. وآذَنَتُ رقُلْتُهُ بفَسيلةً. فَنُدرَتْ له النّذورُ. وأُحصيتِ الأيامُ والشّهورُ. ولمّا حانَ النّتاجُ. وصيغَ الطّوقُ والتّاجُ. عسر عاضُ الوضْع. حتى خيف على الأصْلِ والفرْع. فما فينا مَنْ يعرِفُ قَراراً. ولا يطْعَمُ النّومَ والنّبُرُ بالفرَج وبشّرٌ! فعندي عَزيمةُ الطّلْقِ. التي انتشرَ سَمْعُها في الخَلْقِ. فتبادَرَتُ الغلمةُ الى موْلاهُمْ. وابشرْ بالفرَج وبشّرٌ! فعندي عَزيمةُ الطّلْقِ. التي انتشرَ سَمْعُها في الخَلْقِ. فتبادَرَتُ الغلمةُ الى موْلاهُمْ. مُنالُكَ. والا كلا ولا حتى برزَ مَنْ هلمَمَ بنا إليْه. فَلما دخلنا عليه. ومثلنا عندينَ بانكشاف بلواهُمْ. فلمْ يكُنْ إلا كلا ولا حتى برزَ مَنْ هلمَمَ بنا إليْه. فلما دخلنا عليه. وزبَداً بينَ يَدِيد. قالَ لأبي زيد: ليَهْبُكَ مَنالُكَ. إنْ صَدَقَ مقالُكَ. ولم يفلْ فالُكَ. فاستَحضرَ قلَماً مَرْبِيًا. وزبَداً بحرِياً. وزعَفراناً قد ديفَ. في ماء ورْد نظيف. فما إنْ رجَعَ النفَسُ. حتى أُحضِرَ ما التَمَسَ. فسجَدَ أبو زيد وعفرَ. وسبّحَ واستَغْفَرَ. وأَبْعَدَ الحُاضِرِينَ ونفَر. ثمَّ أَحذَ القلمَ واستَغْفَر. وأَبْعَلَ الزّبَد بالمُزعْفَد.

لك والنّصح من شروط الدّين وقرار من السّكون مكين في مكين في مُداج ولا عدو مبين ت الى منزل الأذى والهون

أَيهَذَا الجَنينُ إني نصيحٌ أنت مُستَعْصِمٌ بكِنّ كَنينٍ ما تَرى فيه ما يروعُكُ منْ إل فمتى ما برزنت منه تحوّلْ

قَى فَتَبْكي لَهُ بِدَمْعٍ هَتُونِ أَن تَبِيعَ المَحقوقَ بِالمطْنُونِ كَ لَيُلقيكَ في العذابِ المُهينِ كَمْ نصيح مُشبَّه بِطَنينِ وتَراءى لكَ الشّقاءُ الذي تلْ فاستَدِمْ عيشَكَ الرّغيدَ وحاذِرْ واحتَرِسْ من مُخادعٍ لك يرْقي ولَعَمْري لقدْ نصَحْتُ ولكِنْ

ثمّ إنهُ طمَسَ المكتوبَ على غَفلَة. وتفلَ عليْه مئة تَفلَة. وشدّ الزّبَدَ في حرقة حرير. بعدَما ضمّخها بعبير. وأمرَ بتعْليقها على فخذ الماحضِ. وأنْ لا تعْلَقَ بها يدُ حائض. فلمْ يكُنْ إلا كذُواق شارب. أو فُواق حالِب. حتى اندَلَقَ شخصُ الولَد. لخصيصَى الزّبَد. بقُدرَة الواحد الصّمَد. فامتلأ القصرُ حُبوراً. واستُطيرَ عَميدُهُ وعَبيدُهُ سُروراً. وأحاطَت الجماعة بأبي زيد تُثني عليْه. وتُقبّلُ يدَيْه. وتتبرّكُ بمساس طمْرَيْه. حتى خيّلَ إليّ أنّهُ القَرَيُ أُويْسٌ. أو الأسَديُّ دُبيسٌ. ثمّ انْثالَ عليْه منْ حَوائزِ المُجازاة. ووصائلِ الصّلات. ما قيضَ لهُ الغنى. وبيّضَ وحْه المَنى. ولمْ يزلْ ينتابُهُ الدّخلُ. مُذَّ نُتجَ السّخلُ. الى أن أُعطيَ البحرُ الأمان. وتسنّى الإثمامُ الى عُمانَ. فاكْتفى أبو زيد بالنّحْلة. وتأهّبَ للرّحلة. فلمْ يسمَح الوالي بحرَكته. بعْدَ بحرِبة بركته. بلْ أوعزَ بضمّه الى حُرائته. وأنْ تُطلَقَ يدُهُ في حزائته. قالَ الحارثُ بنُ همّامٍ: فلمّا رأيتُهُ قدْ مالَ. الى حيثُ يكتسبُ المالَ. أنْحَيْتُ عليْهِ بالتّعْنيف. وهجَنْتُ لَهُ مُفارَقَةَ المَالَف والأليف. فقالَ إليْكَ عني. الى حيثُ بمنّى:

فيه تُضامُ وتُمتهَنْ تُعلي الوهادَ على القُنَنْ ولو الله حضننا حضنن م بَحيثُ يغْشاكَ الدَّرَنْ أَرْضاكَ فاخْتَرْهُ وطَنْ هدِ والحَنينَ الى السّكَنْ أوطانِه يَاقَى الغبَنْ رى ويُبْخَسَ في الثّمَنْ رى ويُبْخَسَ في الثّمَنْ

لا تصبور الى وطن وار من وار حل عن الدّار التي وار حل عن الدّار التي واهر بن الى كن يقي وار با بنفسك أن تقي وجب البلاد فأيها ودع التّذكر للمعا واعلم بأن الحر في كالدُر في الأصداف يستز علي المتا

ثُمِّ قال: حسبُكَ ما استَمَعْتَ. وحبّذا أنتَ لوِ اتّبَعْتَ! فأوْضَحْتُ لهُ مَعاذيري. وقلتُ لهُ: كُنْ عَذيري. فعذَرَ واعتَذَرَ. وزوّدَ حتى لم يذَرْ. ثمِّ شيّعَني تشْييعَ الأقارِبِ. الى أنْ ركِبْتُ في القارِبِ. فودّعْتُهُ وأنا أشْكو الفراقَ وأذْمّهُ. وأوَدُّ لوْ كانَ هلَكَ الجَنينُ وأمُّهُ.

## المقامة التبريزية

أحبرَ الحارثُ بنُ همّامٍ قال: أزْمَعْتُ التّبريزَ منْ تبريزَ. حينَ نبَتْ بالذّليلِ والعَزيزِ. وحلَتْ من المُجيرِ والمُحبّةِ. ومُحْتَفّاً والمُحبّةِ. ومُحْتَفّاً بكِساءٍ. ومُحْتَفّاً

بنساء. فسألُّتُهُ عنْ حطْبه. وإلى أينَ يسْرُبُ مع سرْبه؟ فأوْمأ الى امرأة منهُنَّ باهرَة السَّفور. ظاهرَة النّفور. وقال: تزوَّحْتُ هذه لتؤنسَين في الغُربَة. وترْحَضَ عني قشَفَ العُزْبَة. فلَقيتُ منها عرَقَ القرْبَة. تمْطُلُين بحقي. وتكلّفُني فوْق طوْقي. فأنا منها نضْوُ وَجَي. وحلْفُ شجْو وشجَي. وها نحْنُ قد تساعَيْنا الى الحاكم. ليَضْربَ على يد الظَّالم. فإن انتظَمَ بيْنَنا الوفاقُ. وإلا فالطَّلاقُ والانطلاقُ. قال: فملْتُ الى أن أَخْبُرَ لَمَن الغلَبُ. وكيفَ يكونُ المُنقلَبُ. فجعلْتُ شُغْلي دَبْرَ أُذْين. وصحبتُهُما وإنْ كنتُ لا أُغْني. فلمّا حضَرَ القاضي وكان ممّن يرَى فضْلَ الإمْساكِ. ويضَنُّ بنُفاتَةِ السّواكِ. حَثا أبو زيد بينَ يدَيْه. وقال: أيّدَ اللهُ القاضيَ وأحسَنَ إليه. إنّ مطيّتي هذه أبيّةُ القياد. كثيرَةُ الشّراد. معَ أين أطْوَعُ لها منْ بَنانها. وأحْني عليها منْ حَنانها. فقالَ لها القاضي: ويْحَك! أما علمْت أنَّ النُّشوزَ يُغضبُ الرّبّ. ويوجِبُ الضّرْبَ؟ فقالتْ: إِنَّهُ مُمِّن يدورُ حلْفَ الدارِ. ويأخُذُ الجارَ بالجارِ. فقال لهُ القاضي: تباً لكَ! أَتَبْذُرُ فِي السِّباخ. وتستَفرخُ حيثُ لا إفْراخَ؟ اعْزُبْ عني لا نَعمَ عوفُكَ. ولا أمنَ حوفُكَ! فقالَ أبو زيد: إنها ومُرسِلِ الرّياح. لأكْذَبُ منْ سَجاح! فقالتْ: بل هوَ ومَنْ طوّقَ الحَمامَةَ. وجنّحَ النّعامَةَ. لأكْذَبُ من أبي ثُمامَةَ. حينَ مَخْرَقَ باليَمامَة. فزفَرَ أبو زيد زَفيرَ الشُّواظ. واسْتَشاطَ استشاطَةَ المُغْتاظ. وقال لها: ويْلَك يا دَفار يا فَجار. يا غُصّةَ البعْل والجار! أتَعْمدينَ في الخَلوَة لتَعْذيبي. وتُبدينَ في الحَفلَة تكْذيبي؟ وقد علمْت أي حينَ بنيتُ عليْك. ورنَوْتُ إليْك. ألفَيتُك أقْبَحَ من قرْدَة. وأيْبَسَ منْ قدّة. وأخشَنَ من ليفَة. وأنْتَنَ منْ حيفَة. وأثقَلَ منْ هَيضَة. وأقذَرَ منْ حيضَة. وأبرَزَ من قشرَة. وأبْرَدَ من قرّة. وأحمَقَ من رحلَة. وأوسَعَ منْ دحلَةً! فستَرْتُ عَوارَك. و لمْ أُبْد عارَك. على أنهُ لوْ حَبَتْك شيرينُ بجَمالها. وزُبَيدَةُ بمالها. وبلْقيسُ بعَرْشها. وبُورانُ بِفَرْشِها. والزّبّاء بمُلْكها. ورابعَةُ بنُسكها. وحندفُ بفَخْرها. والخنْساءُ بشعْرها في صخرها. لأنفْتُ أن تكوني قَعيدَةَ رَحْلي. وطَروقَةَ فحْلي! قال: فتذمّرَت المرأةُ وتنمّرَتْ. وحسَرَتْ عنْ ساعدها وشّمرَتْ. وقالتْ لهُ: يا ألأمَ منْ مادر. وأشْأمَ منْ قاشر. وأجْبَنَ منْ صافر. وأطْيَشَ منْ طامر! أتَرْميني بشَناركَ. وتَفْري عرْضي بشفارك؟ وأنتَ تعْلَمُ أنكَ أحقَرُ منْ قُلامَة. وأعْيَبُ منْ بَعْلة أبي دُلامَةَ. وأفضَحُ منْ حَبْقَة. في حلْقَة. وأحْيَرُ منْ بَقّة. في حُقّة! وهَبْكَ الحَسَنَ في وعْظه ولفْظه. والشّغْبيُّ في علْمه وحفْظه. والخَليلَ في عَروضه ونحوه. وجَريراً في غزَله وهجْوه. وقُسّاً في فَصاحَته وخطابَته. وعبْدَ الحَميد في بَلاغَته وكتابَته. وأبا عَمْرِو فِي قِراءتِهِ وإعْرابِهِ. وابنَ قُرَيب فِي روايَته عنْ أعْرابه. أَتظُنّني أرْضاكَ إماماً لمحْرابي. وحُساماً لقرابي؟ لا والله ولا بَوَّاباً لبابي. ولا عَصاً لجرابي! فقالَ لهُما القاضي: أراكُما شَنّاً وطَبقةَ. وحدَأةً وبُندُقَةً. فاتْرُكْ أَيِّها الرَّجُلُ اللَّدَدَ. واسْلُكْ في سيْركَ الجَدَدَ. وأمَّا أنْت فكُفّي عنْ سبابه. وقرّي إذا أتى البَيتَ منْ بابه. فقالَتِ المرأةُ: والله ما أسْجُنُ عنهُ لساني. إلا إذا كَساني. ولا أرْفَعُ لهُ شراعي. دونَ إشْباعي. فحلَف أبو زيْد بالْمُحَرِّجات الثَّلاث. أنهُ لا يملكُ سوى أطْماره الرِّثاث. فنظَرَ القاضي في قَصَصِهما نظَرَ الألمَعيّ.

وأفْكَرَ فكرَةَ اللَّوذَعيِّ. ثمَّ أقبلَ

عليْهِما بوحْه قد قطّبهُ. ومِجَنِّ قد قلَبهُ. وقال: أَلَمْ يَكْفَكُما التّسافُهُ في مجلسِ الحُكْمِ. والإقْدامُ على هذا الجُرْمِ. حتى تَراقَيْتُما منْ فُحْشِ المُقاذَعَةِ. الى خُبْثِ المُخادَعَةِ؟ وايْمُ اللهِ لقد أخطأت استُكُما الحُفْرَةَ. ولمْ يُصِبْ سَهْمُكُما التُّغْرَةَ. فإنّ أميرَ المؤمنينَ. أعزّ الله ببقائه الدّينَ. نصَبَني لأقضي بينَ الخُصَماء. لا لأقضي دَينَ الغُرَماء. وحَقِّ نعمَته التي أحلّتْني هذا المَحَلّ. وملّكَتْني العَقْدَ والحَلّ. لَئِنْ لمْ تُوضِحا لي جليّة خَطْبِكُما. وخَبيئة حبّكُما. لأَنكَدَدنَ بكُما في الأمصارِ. ولأجْعلنّكُما عِبرَةً لأولي الأبصارِ! فأطْرَقَ أبو زيدٍ إطراق الشُجاع. ثمّ قالَ لهُ: سَماع سَماع:

أنا السَّروجيّ وهَذي عرْسي وما تتافى أنسُها وأنسي وما تتافى أنسُها وأنسي ولا عدَتْ سُقْيايَ أرْضَ غَرْسي نُصبحُ في ثوب الطّوى ونُمْسي حتى كأنّا لخُفوت النّفْسِ

فحينَ عز الصّبرُ والتأسّي قُمنا لسَعْدِ الجَدّ أو للنّحْسِ

والفَقْرُ يُلْحي الحُرَّ حينَ يُرْسي

وأمُر ْ بجَبري إِنْ تَشا أو حبْسي

فهذه حالي و هَذا دَرْسي

وليسَ كُفْو البدْرِ غير الشّمسِ ولا تَناءى ديرها عن قسي ولا تَناءى ديرها عن قسي لكنّنا منذ لَيال خمْسِ لا نعرف المَضغ ولا التّحسي الشباحُ مَوْتى نُشروا من رَمْسِ وشفّنا الضرُ الأليم المس هذا المقام لاجتلاب فلْسِ هذا المقام لاجتلاب فلْسِ اللّبْسِ اللّبْسِ اللّبْسِ اللّبْسِ اللّبْسِ فانظرُ الى يوْمي وسل عن أمسي في يدَيْكَ صحتي ونكسي

فقالَ لهُ القاضي: ليَثُبْ أُنسُكَ. ولْتَطِبْ نفسُكَ. فقد حقّ لكَ أن تُغفَرَ حَطيّتُكَ. وتُوَفَّرَ عطيّتُكَ. فثارَتِ الزّوجَةُ عندَ ذلك واستَطالَتْ. وأشارَتْ الى الحاضرينَ وقالتْ:

أوْفى على الحُكَّامِ تبْريزا يومَ النَّدى قِسمَتُهُ ضيِزَى عود لهُ ما زال مهْزوزا جَدُواهُ تخْصيصاً وتمْييزا بَرْقاً خَفا في شهْر تمّوزا لقَنْتُ ذا الشّيخَ الأراجيزا يا أهل تبريز لكم حاكم ما فيه من عيب سوى أنه قصد ثنه والشيخ نبغي جنى فسر و الشيخ وقد نال من وردني أخيب من شائم كأنه لم يدر أني التي

قال: فلمّا رأى القاضي احْتراء حَنانِهِما. وانصلات لسانهِما. علمَ أنهُ قد مُنيَ منهُما بالدّاء العَياء. والداهية الدّهْياء. وأنهُ مَتى منحَ أحدَ الزّوجين. وصرَفَ الآخرَ صَهْرَ اليّديْنِ. كان كمَن قضى الدّيْنِ بالدَّيْنِ الوسلّى المغرِبَ ركْعتَينِ. فطلْسَمَ وطرْسَمَ. واخْرَنْطَمَ وبرْطَمَ. وهمْهَمَ وغمْعُمَ. ثمّ التفت يَمنَة وشامةً. وتملّمل كابّةً وندامةً. وأحد يذُم القضاء ومتاعبه. ويعُد شوائبه وتوائبه. ويفنّهُ طالبه وحاطبه. ثمّ تنفّس كما يتنفّس الحريبُ. وانتحبَ حتى كاد يفضحه النّحيبُ. وقال: إنّ هذا لشَيْءٌ عجيبٌ. أأرْشَقُ في موقف بسهميْنِ. أأرْشَقُ في موقف المنهؤنِ. أألزَمُ في قضية بمغرّمَينِ. أأطيقُ أنْ أرضي الحصمين. ومنْ أينَ ومنْ أينَ؟ ثمّ عطف الى حاجبه. المنفذ لمآربه. وقال: ما هذا يومُ حُكْمٍ وقضاء. وفصلٍ وإمضاء! هذا يومُ الاعتمامِ. هذا يومُ الاغترامِ. هذا يومُ البُحران. هذا يومُ المنهران! هذا يومٌ عصيبٌ. هذا يومٌ نُصابُ فيه ولا نُصيبُ! فأرحي منْ هذينِ يومُ البُحران. هذا يومُ المنهما بدينارينِ خصومٌ! قال: فأمّن الحاجبُ على دُعائه. وتَباكى لبُكائه. ثمّ نقدَ أبا زيد وعرْسَهُ المثقالين. وقال: أشهَدُ أنكُما لأحْيَلُ الثّقلينِ. لكنِ احْتَرِما مجالسَ الحُكّامِ. واحتنباً فيها فُحشَ الكلامِ. فما كُلُّ قاضٍ قاضي تبريزَ. ولا كُلُّ وقت تُسمَعُ الأراجيزُ. فقالا لهُ: مثلُك منْ حجَبَ. وشكرُك قدمَبَ. ومُضا وقدْ حظيا بدينارين. وأصْلَيا قلْبُ القاضي نارين.

## المقامة التنيسية

حدّث الحارثُ بنُ همّامٍ قال: أطَعْتُ دَواعيَ التّصابي. في غُلواء شَبابي. فلمْ أَرَلْ زِيراً للغيد. وأَذُناً للأغاريد. الى أن وافَى النّذيرُ. وولّى العيشُ النّضيرُ. فقَرِمْتُ الى رُشْد الانتباه. وندمْتُ على ما فرّطْتُ في حنْب الله. ثمّ أخذْتُ في كسْع الهَنات بالحَسَنات. وتلافي الهفوات قبلَ الفَوات. فملْتُ عنْ مُغاداة الغادات. الى مُلاقاة التُقاة. وعنْ مُقاناة القَيْنات. الى مُداناة أهلِ الدّيانات. وآلَيتُ أن لا أصْحَبَ إلا مَنْ نزعَ عنِ الغيّ. وإنْ أَلْفَيْتُ منْ هوَ خليعُ الرّسَنِ. مَديدُ الوسَنِ. أَنْأَيْتُ داري عن دارِه. الغيّ. وفاء منشَرُهُ الى الطّيّ. وإنْ أَلْفَيْتُ منْ هوَ خليعُ الرّسَنِ. مَديدُ الوسَنِ. أَنْأَيْتُ داري عن دارِه. وفرَرْتُ عنْ عَرّه وعارِهِ. فلمّا ألقتني الغُربَةُ بتنيسَ. وأحكّتني مسجدَها الأنيسَ. رأيتُ به ذا حَلقة مُلتَحمة. ونظّارَة مُزدَحمة. وهو يقولُ بَحِلْش مَكينو ولسنٍ مُبين: مسكينٌ ابنُ آدمَ وأيُّ مسكين. ركنَ من الدّنيا الى غير ركين. واستَعصَمَ منها بغير مَكسن. وذُبِحَ من حُبّها بغير سكّين. يَكْلُفُ بِهَا لغَبَاوِتِه. ويَكُلّبُ عليْها فير ركينَ. ووسَوّر القمرين. ونوّر القمرين. ورفعَ قدْرَ المُحرين. لوْ عقلَ ابنُ آدَمَ. لما نادَمَ. ولوْ فكّرَ في ما قدّمَ. لبَكى الدّمَ. ولوْ ذكرَ المُكافاة. لاستدركَ ما الحَرين. لوْ عقلَ ابنُ آدَمَ. لما نادَمَ. ولوْ فكّرَ في ما قدّمَ. لبَكى الدّمَ. ولوْ ذكرَ المُكافاة. لاستدركَ ما

فاتَ. ولوْ نظرَ فِي المآلِ. لحسّنَ قُبْل الأعْمالِ. يا عجَباً كلَّ العجَبِ. لَمَنْ يقتَحِمُ ذاتَ اللَّهَبِ. فِي اكْتِنازِ النَّهبِ. وحزْنِ النَّشَبِ. لذوي النَّسَبِ. ثمَّ مَنَ البِدْعِ العَجيبِ. أن يعظَكَ وحْطُ المشيبِ. وتؤذِنُ شَمسُكَ بالمغيبِ. ولستَ ترى أن تُنيبَ. وتهذّبَ المعيبَ. ثمَّ اندفَعَ يُنشِدُ. إنشادَ منْ يُرشِدُ:

وهو على غي الصبّا منكَمِشْ أصبَحَ من ضعف القُوى يرتَعِشَ أصبَحَ من ضعف القُوى يرتَعِشَ أوْطأ ما يفترشُ المُفترِشْ نجومَهُ ذو اللّب إلا دُهِشْ عنهُ ولا بالى بعر ْضٍ خُدِشْ

یا ویْحَ مَنْ أنذرَهُ شَیبه یعْشو الی نار الهوی بعْدَما ویمتَطی اللهْو ویعْتدُه لمیهَب الشّیب الذی ما رأی ولا انتهی عمّا نهاه النهی

وإن يعِشْ عُدّ كأنْ لمْ يعِشْ كَدَ كأنْ لمْ يعِشْ كَنَشْرِ مَيْتِ بعدَ عشْرٍ نُبِشْ يَروقُ حُسْناً مثلَ بُرْدٍ رُقِشْ هَلَكْتَ يا مسكينُ أو تتققشْ منَ الخَطايا السودِ ما قد نُقِشْ ودارِ منْ طاش ومنْ لم يطِشْ زمانُهُ لا كانَ منْ لم يرِشْ عجزنْتَ عن إنْجادِهِ فاستجِشْ عجزنْتَ عن إنْجادِهِ فاستجِشْ عساكَ في الحشْرِ به تتعَشْ عطشْ بفَصْلَةِ الكأسِ على مَنْ عطِشْ

فذاك إنْ مات فسُحْقاً لهُ لاخيْر في محيا امرئ نشره وحبدا من عرضه طيب وحبدا من عرضه طيب فقل لمن قد شاكه ذنبه فأخلص التوبة تطمس بها وعاشر الناس بخلق رضئى ورش جناح الحر إن حصه وانجد الموتور ظلماً فإن وانعش إذا ناداك ذو كبوة

قال: فلمّا فرع من مُبكياته. وقضى إنشاد أبياته. لهض صبيٌ قد شدَن. وأعْرى البَدَن. وقال: يا ذَوي الحَصاة الحَصاة والإِنْصات إلى الوَصاة قد وعَيْتُمُ الإِنشاد. وفقهتُمُ الإِرْشاد. فمن نوى منكُمْ أن يقْبَل. ويُصلِح المُستَقبَل. فليُبنْ ببرّي عنْ نيّته. ولا يعدلْ عني بعَطيّته. فوالذي يعلَمُ الأسرار. ويغفرُ الإصرار. إنّ سرّي لكَما تَرَوْنَ. وإنّ وجهي ليستَوْجبُ الصّوْن. فأعينوني رُزِقْتُمُ العوْن. قال: فأحذ الشيخُ في ما يعطف عليه القُلوب. ويُستِّي لهُ المطلوب. حتى أنبط حَفرُهُ. واعْشوشبَ قَفْرُهُ. فلمّا أنْ ترع الكيس. انصلَت يميسُ. ويحمَدُ تنيس. ولمْ يحْلُ للشيخ المُقامُ. بعْدَما انْصاع الغُلامُ. فاسترْفع الأيْدي بالدّعاء. ثمّ نحا نحْو الانكفاء.

قال الراوي: فارتَحْتُ الى أن أعجُمَهُ. وأحُلَّ مُترجَمَهُ. فتَبعتُهُ وهو يشتَد في سمْته. ولا يفْتُقُ رثق صمته. فلمّا أمن المُفاجي. وأمكن التّناجي. لفَت جيدَهُ إلىّ. وسلّم تسليم البَشاشة عليّ. ثمّ قال: أراقك ذكاء ذاك الشُّويُدن؟ فقلتُ: إي والمؤمن المُهيمن! قال: إنهُ فتى السّروجيّ. ومُخرِج الدُّر من اللَّجيّ! فقلْتُ: أشهدُ إنّك لَشَجرَةُ ثمرَته. وشُواظُ شرَرَته. فصدّق كَهانَتي. واستَحْسَنَ إبانَتي. ثمّ قال: هل لك في ابتدار البيت. لنتنازَعَ كأسَ الكَمَيت؟ فقلتُ لهُ: ويْحَك أتأمُرون الناسَ بالبرّ وتنسوْن أنفُسكُمْ؟ فافتر افترار مُتَضاحِك. ومرّ غيرَ مُماحك. ثمّ بَدا لهُ أنْ تَراجَعَ إليّ. وقال: احفَظُها عني وعليّ:

إصرْفْ بصرْفِ الرّاحِ عنكَ الأسى وروّحِ القلْبَ و لا تكتَئب وقلْ لمَنْ لامكَ في ما بهِ

ثمّ قال: أمَا أنا فسأنطَلِقُ. الى حيثُ أصطَبِحُ وأغْتَبِقُ. وإذا كُنتَ لا تَصحَبُ. ولا تُلائِمُ مَن يطرَبُ. فلسْتَ لي برَفيقٍ. ولا تُنقّبْ. ثمّ ولّى مُدْبِراً ولمْ يُعَقّبْ. في برَفيقٍ. ولا تُنقّبْ. ثمّ ولّى مُدْبِراً ولمْ يُعَقّبْ. قال الحارثُ بنُ همّام: فالْتَهَبْتُ وجْداً عندَ انطلاقه. ووَددْتُ لوْ لمْ أُلاقه.

# المقامة النجرانية

حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: تَرامتْ بي مَرامي النّوى. ومساري الهَوى. الى أن صِرْتُ ابنَ كُلّ تُربَة. وأخا كُلّ غُربة. إلا أين لمْ أكُنْ أقطَعُ وادياً. ولا أشهدُ نادياً. إلا لاقتباسِ الأدَبِ الْمُسْلي عنِ الأَشْحانِ. المُعْلي قيمةَ الإنسان. حتى عُرِفَتْ لي هذه الشَّنْشَنَةُ. وتناقلتُها عني الأَلسنَةُ. وصارتْ أعْلَقَ بي منَ الهوى بَبني عُنْرَةَ. والشَّجاعَةِ بآلِ أبي صُفرَةَ. فلمّا ألْقَيتُ الجرانَ بنَحْرانَ. واصطَفَيتُ بما الحُلانَ والجيرانَ. تخِذْتُ اللهَيْتَها مُعتَمَري. وموسمَ فُكاهيّ وسمَري. فكنْتُ أتعَهدُها صَباحَ مساء. وأظهرُ فيها على ما سرّ وساء. فبينَما أنا في ناد محْشود. ومحْفلٍ مشهود. إذ حَمْمَ لدَيْنا همّّ. عليه هِدْمٌ. فحيّا تحيّة ملق. بلسان ذلق. ثمّ قال: يا بُدورَ المُحافلِ. وبحورَ النّوافلِ. قَد بيّنَ الصّبْحُ لذي عيْنين. ونابَ العيانُ مَنابَ علْكَين. فماذا تروْنَ. في ما تروْنَ؟ أتُحسنونَ العَوْنَ. أم تنأوْنَ. إذْ تُدعَوْنَ؟ فقالوا: تالله لقَدْ غظْتَ. ورُمْتَ أن تُنبطَ فغضْتَ. فناشَدَهُ لُسْنُ القوْمِ. ووَحَرَوهُ بأسِرازِ. فناشَدَهُ لُسْنُ القوْمِ. ووَحَرَوهُ بأسِرازِ. فنا تَعْلَى مَن المُنْصولِ. وألْحَقَ هذا الفضْلُ بنضط الفُضولِ. فلَسَنَتُهُ لُسْنُ القوْمِ. ووَحَرَوهُ بأسنّةِ فما اللهُ عَلَى مؤاخَدَه. ومُلَبّونَ على مؤاخذَتِه. ومُلبّونَ على مؤاخذَتِه. ومُلبّونَ داعيَ مُنابَذَتِهِ. اللهُ أن قالَ هُمْ: يا قومِ إنَّ الاحتِمالَ منْ كرَمَ الطَّبْع. فعَدوا عنِ اللّذْعِ والْقَذْعِ. ثمّ هلُمّ الى أن

نُلغِزَ. ونُحكَّمَ الْمَرِّزَ. فسكنَ عندَ ذلك توقَّدُهُمْ. وانحَلَّتْ عُقدُهمْ. ورَضوا بما شرَطَ عليهِمْ ولَهُمْ. واقتَرَحوا أنْ يكونَ أوَّلَهُمْ. فأمْسكَ ريْقَما يُعقَدُ شِسْعٌ. أو يُشكّ نِسْعٌ. ثمّ قال: اسمَعوا وُقيتُمُ الطّيشَ. ومُلّيتُمُ العيْشَ. وأنشدَ مُلغِزاً في مِروَحَةِ الخيْش:

ولكِنْ على إثْرِ المسيرِ قُفولُها على أنهُ في الإحتثاث رسيلُها ويَبدو إذا ولّى المصيفُ قُحولُها

وجارِيَة في سيرِها مُشمَعِلَة لها سائِقٌ من جنسِها يستَحثَّها تُرى في أوان القَيَظ تنظُفُ بالنَّدى

ثُمَّ قال: وهاكُمْ يا أولي الفضْل. ومَراكزَ العقْل. وأنشَدَ مُلغزاً في حابول النّخْل:

تَنَشّا أصلُهُ منْها نفَتْهُ بُرهَةً عنْها ولا يُلْحى ولا يُنْهى ومُنتَسِبِ الى أمِّ يعانِقُها وقد كانتْ به يتوصل الجاني

ثُمَّ قال: ودونَكُمُ الخَفيَّةَ العلَمِ. المُعتَكِرَةَ الظُّلَمِ. وأنشدَ مُلغِزاً في القلمِ:

كما باهَتْ بصُحْبَتِهِ الكرامُ ويسكُنُ حينَ يعْروهُ الأُوامُ يرُقْنَ كما يروقُ الإبتسِامُ ومأموم به عُرِفَ الإمامُ لهُ إذ يرتوي طَيْشانُ صاد ويُذْري حين يُستَسْعي دُموعاً

ثُمَّ قال: وعلَيْكُمْ بالواضِحَةِ الدَّليلِ. الفاضِحَةِ ما قيلَ. وأنشدَ مُلغِزاً في الميلِ:

وليسَ عليهِ في النّكاحِ سَبيلُ وإنْ مالَ بعلٌ لمْ تجده يميلُ وبررّاً وهذا في البُعول قليلُ وما ناكِحٌ أُخْتَينِ جَهْراً وخُفيَةً متى يغْشَ هذي يغْشَ في الحالِ هذه يَزيدُهُما عندَ المَشيب تعهّداً

ثم قال: وهذهِ يا أولي الألْبابِ. مِعْيارُ الآدابِ. وأنشَد مُلغِزاً في الدّولابِ:

وصولٌ ليسَ بالجافي لهُ منْ راسبٍ طاف ويهْضمُ هضم متْلاف ولكنْ قلبُهُ صاف وجاف وهو مو صول غريق بارز فاعجب يسك دموع مهضوم وتُخشى منه حدّته

قال: فلمّا رشَقَ. بالخَمْسِ التي نسَقَ. قال: يا قوْمِ تدَّبّروا هذهِ الخمْسَ. واعْقِدوا عليْها الخَمْسَ. ثمّ رأيكُمْ

وضَمّ الذّيل. أو الازديادَ منْ هَذا الكَيْل! قال: فاستَفزّت القوْمَ شهوَةُ الزّيادَة. على ما أُشربوا منَ البَلادَة. فقالوا لهُ: إنّ وُقوفَنا دونَ حدّكَ. ليُفْحمُنا عن استيراء زنْدكَ. واستشْفاف فرنْدكَ. فإنْ أَتْمَمتَ عشْراً فمنْ عندكَ. فاهتزّ اهتزازَ منْ فلَجَ سهمُهُ. وانخَزَلَ حصْمُهُ. ثمّ افتَتَح النُطْقَ بالبَسمَلَة. وأنشدَ مُلغزاً في المُزَمَّلَة:

ومَسْرُورَةٍ مَغمومَةٍ طُولَ دهرِها وما هي تدري ما السُرورُ ولا الغَمُّ وكمْ ولد لوْ لاهُ طُلَّقَت الأمُّ وإبعادُ من لم يَستَحل عهدُه ظُلمُ وإن طالَ فالإعراضُ عن وصلها غُنمُ بما يُزْدر ي لكن لما يُزْدر ي الحُكمُ

تُقرَّبُ أحياناً لأجْل جَنينها وتُبعَدُ أحياناً وما حالَ عهدُها إذا قَصُرَ الليلُ استُلذّ وصالُها لها ملبَسٌ باد أنيقٌ مبَطَّنُ اللهِ

وما يرْعي ولا يشربَبْ ر فاسمَعْ وصفَّهُ واعْجَبْ ثم كَشَرَ عن أنيابه الصُفْر. وأنشَدَ مُلغزاً في الظُفْر: ومرهوب الشّبا نام

وما منْها إذا فكّرْتَ بُدُّ وكُلُّ منهُما لأخيه ضدُّ يُرى في العَشْر دونَ النَّحْ

إذا عَدِما الخضابَ و لا تُعَدّ

ثم تخازرَ تخازرَ العفْريت. وأنشَدَ مُلغزاً في طاقَة الكبريت:

تحوّل غيُّهُ ر شُدا

وما مَحْقورَةُ تُدْنى وتُقْصى لها رأسان مُشتبهان جداً تعذَّبُ إن هُما خُصبا وتُلغى ثُمّ تخمّطَ تخمُّطَ القَرْم. وأنشدَ في حلَب الكَرْم:

أثارَ الشرّ حيثُ بَدا ولكنْ بئْسَ ما ولَدا

وما شيءٌ إذا فسدا وإنْ هوَ راقَ أوصافاً زكيُّ العرق والدُهُ

وما عابَهُ بهما عاقلُ كما يعْتَلَى المَلكُ العادلُ وما يستَوي الحقُّ والباطلُ كما ينظُرُ الكَيّسُ الفاضلُ وقدْ عرَفوا أنَّهُ مائلُ

ثمّ اعتَضَدَ عَصا التَّسيار. وأنشَدَ مُلغزاً في الطيّار: وذي طَيشَة شقُّهُ مائلٌ يُرى أبداً فوق علّية تساوَى لدَيْه الحَصا و النُّضارُ وأعْجَبُ أوصافه إنْ نظرْتَ

تراضي الخُصوم به حاكماً

مقامات الحريري-الحريري

قال: فظلّت الأفكارُ تَهيمُ في أوديةِ الأوْهامِ. وتَحولُ حوَلانَ المُستَهامِ. الى أن طالَ الأمَدُ. وحصْحَصَ الكَمَدُ. فلمّا رآهُمْ يزندونَ ولا سَنا. ويقْضونَ النّهارَ بالمُنى. قال: يا قومِ إلامَ تنظُرونَ. وحتّامَ تُنظَرونَ؟ أَلَمْ يأن لكُمُ استخراجُ الخَييّ. أو استسلامُ الغَييّ؟ فقالوا: تالله لقدْ أعْوَصْتَ. ونصَبْتَ الشَّرَكَ فقنَصْتَ. فتحكّمْ كيفَ شيتَ. وحُزِ الغُنْمَ والصّيتَ. ففرَضَ عنْ كلّ مُعَمَّى فرْضاً. واستخلصه منهم نضاً. ثمّ فتَح الأقفالَ. ورسمَ الأغْفالَ. وحاولَ الإحْفالَ. فاعتلَقَ به مدرَهُ القومِ. وقال لهُ: لا لُبسَةَ بعْدَ اليومِ. فاستَنْسِبْ قبلَ الانطِلاقِ. وهَبْها مُتعَةَ الطّلاقِ. فأطْرَقَ حتى قُلْنا مُريبٌ. ثمّ أنشَدَ والدمعُ مُجيبٌ:

وربْعُ لَهْوي وأنسي بها ولَذة نفسي أمر يومي وأمسي أمر يومي وأمسي ولا قرار لعنسي بالشّام أضحي وأمسي منعض مستخس فلس ومن لي بفلس باع الحياة ببخس

سَرو جُ مطْلِعُ شمْسي
لكِنْ حُرِمْتُ نَعيمي
واعْتَضْتُ عنها اغْتراباً
ما لي مقرِّ بأرض
يوماً بنَجد ويوماً
أُرْجي الزّمانَ بقوت
ولا أبيت وعندي
ومنْ يعشْ مثلَ عيشي

ثم إنّهُ اخْتَبَن خُلاصَةَ النّضّ. وندرَ ضارِباً في الأرضِ. فناشدْناهُ أن يعودَ. وأَسْنَيْنا لهُ الوعودَ. فلا وأبيكَ ما رجعَ. ولا التّرغيبُ لهُ نجعَ.

#### المقامة البكرية

حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: هَفا بِيَ البينُ المطَوِّحُ. والسيرُ المبرِّحُ. الى أرضٍ يضِلَّ بِمَا الخِرِّيتُ. وتفْرَقُ فيها المصاليتُ. فوجَدتُ مَا يَجِدُ الحائِرُ الوحيدُ. ورأيتُ مَا كُنتُ منه أحيدُ. إلا أين شجّعْتُ قلْبِيَ المَزْؤودَ. ونسأتُ نضْوِيَ الجُهودَ. وسرْتُ سيرَ الضّارِبِ بقدْحَينِ. المُستَسلمِ للحَينِ. و لمْ أزَلْ بينَ وحْد ودَميلٍ. وإحازَةِ مِيلٍ بعْدَ ميلٍ. الى أن كادَتِ الشَمْسُ بَحِبُ. والضّياءُ يحتجبُ. فارْتَعْتُ لإظْلالِ الظّلامِ. واقتحامِ جَيشِ حامٍ. و لمْ أدْرِ أأكْفِتُ الذّيلَ وأرتبِطُ. أم أعتَمدُ اللّيلَ وأختبِطُ؟ وبيْنا أنا أقلّبُ العزْمَ. وأمتَخِضُ الحزْمَ. تَراءَى لي شبَحُ جَمَلٍ. مُستَذْرٍ بجبَلٍ. فترَجّيتُهُ قَعْدَةَ مُريحٍ. وقصدتُهُ قَصْدَ مُشيحٍ. فإذا الظّنّ كَهانَةُ.

والقُعدَةُ عَيرانَةٌ. والمُريحُ قد ازْدَمَلَ ببجاده. واكتَحَلَ برُقاده. فجلَسْتُ عندَ راسه. حتى هبّ من نُعاسه. فلمّا ازْدَهَرَ سراحاهُ. وأحَسّ.بمَنْ فاحاهُ. نفَرَ كما ينفرُ المُريبُ. وقال: أخوكَ أم الذّيبُ؟ فقلتُ: بلْ حابطُ ليْل ضَلّ المسلَكَ. فأضيُّ أقْدَحْ لكَ. فقال: ليَسْرُ عنكَ همُّكَ. فرُبّ أخ لكَ لمْ تلدْهُ أمُكَ. فانْسرَى عند ذلكَ إشْفاقي. وسرَى الوسَنُ الى آماقي. فقال: عندَ الصّباح يحْمَدُ القومُ السُّرى. فهلْ تَرى كما أرى؟ فقلتُ: إني لكَ لأطْوَعُ منْ حذائكَ. وأوْفَقُ من غذائكَ. فصَدَعَ بمحبّتي. وبخْبَخَ بصُحْبَتي. ثمّ احتَمَلْنا مُجِدَّينِ. وارتَحلْنا مُدلِجَيْنِ. و لمْ نزَلْ نُعاني السُّرى. ونُعاصي الكَرى. الى أنْ بلغَ الليلُ غايتَهُ. ورفَعَ الفجْرُ رايتَهُ. فلمّا أَسْفرَ الفاضحُ. و لمْ يبْقَ إلا واضحٌ. توسّمتُ رفيقَ رحلَتي. وسَميرَ لَيلَتي. فإذا هو أبو زيد مطلَبُ النّاشد. ومَعلَمُ الرّاشد. فتهادَيْنا تحيّةَ المُحبّين. إذا التَقَينا بعْدَ البيْن. ثمّ تباثَثْنا الأسْرارَ. وتناتُثْنا الأخْبارَ. وبَعيري ينحطُ منَ الكلال. وراحلَتُهُ تزفُّ زَفيفَ الرّال. فأعْجَبَني اشْتدادُ أمرها. وامتدادُ صبرها. فأخَذْتُ أستَشفُّ حوهرَها. وأسألُهُ منْ أين تخيّرَها. فقال: إنّ لهذه النّاقَة. حبَراً حُلْوَ اللّذاقَة. مليحَ السّياقَة. فإنْ أحببْتَ استماعَهُ فأنخْ. وإنْ لمْ تشأ فلا تُصخْ. فأنَحْتُ لقوله نضْوي. وأهدَفْتُ السَّمْعَ لما يَروي. فقال: اعْلَمْ أي استَعرَضْتُها بحَضْرَمَوْتَ. وكابدْتُ في تحصيلها الموْتَ. وم زلتُ أجوبُ علَيها البُلدانَ. وأطِسُ بأخفافِها الظِّرَّانَ. الى أنْ وجدْتُها عُبْرَ أسفارِ. وعُدَّةَ قرارِ. لا يلحَقُها العَناءُ. ولا تُواهِقُها وحْناءُ. ولا تدْري ما الهِناءُ. فأرْصَدَتُها للخَيرِ والشرّ. وأحلَلْتُها محَلَّ البَرّ السَّرّ. فاتَّفَقَ أن ندّتْ مُذْ مُدة. وما لي سواها قُعدَةٌ. فاستشْعَرْتُ الأسَفَ. واستَشرفْتُ التّلَفَ. ونسيتُ كُلّ رُزْء سلَفَ. ثمّ أخذْتُ في استقْراء المُسالك. وتفقُّد المسارح والمُبارك. وأنا لا أستَنْشي منها ريحاً. ولا أستَعْشي يأساً مُريحاً. وكلَّما ادّكرْتُ مضاءها في السير. وانبراءها لمُباراة الطّير. لاعَني الادّكارُ. واستَهوَتْني الأفكارُ. فبَينَما أنا في حواء بعض الأحْياءِ إِذْ سَمِعْتُ منْ شخْصٍ متبَعِّدٍ. وصوْتٍ متجرِّدٍ: منْ ضَلّتْ لهُ مطيّةٌ. حضرَميّةٌ وطيّةٌ. جلدُها قد وُسمَ. وعَرُّها قد حُسمَ. وزمامُها قد ضُفرَ. وظهرُها كأنْ قد كُسرَ ثم جُبرَ. تَزينُ الماشيَةَ. وتُعينُ النّاشيَةَ. وتقطَعُ المَسافَةَ النّائيَةَ. وتظَلّ أبداً لكَ مُدانيةً. لا يعتَورُها الوَني. ولا يعترضُها الوَجي. ولا تُحْوجُ الى العَصا. ولا تَعْصي في مَنْ عصى. قال أبو زيد: فجذَبني الصوتُ الى الصّائت. وبشّرَني بدرَك الفائت. فلمّا أَفْضَيْتُ إليْه. وسلَّمْتُ عَلَيْه. قلتُ لهُ: سلَّم المطيَّةَ. وتسلَّم العطيَّةَ. فقال: وما مطيَّتُكَ. غُفرَتْ خطيّتُك؟ قلت له: ناقَةٌ جُنَّتُها كالهَضْبَة. وذروَّتُه كالقُبّة. وجلَّبها ملْءُ العُلبَة. وكنتُ أُعطيتُ بها عشرينَ. إذ حللْتُ يَبرينَ. فاستَزَدْتُ الذي أعطى. ودريْتُ أنهُ أخْطا. قال: فأعْرَضَ عني حينَ سمعَ صفَتى.

وقال: لستَ بصاحبِ لُقطَتي! فأخَذْتُ بتَلابيبِهِ. وأصرَرْتُ على تكذيبِهِ. وهمَمْتُ بتمزيقِ جَلابيبِهِ. وهوَ يقول: يا هذا ما مطّيّتي بطِلْبِكَ. فاكْفُفْ عني مَنْ غَرِبِكَ. وعدّ عنْ سبّكَ. وإلا فقاضِني الى حَكَمِ هذا الحيّ. البَريء من الغيّ. فإنْ أو جبَها لكَ فتسلّم. وإن زَواها عنْكَ فلا تتكلّم. فلمْ أرَ دَواءَ قصّتي. ولا مَساغَ غُصّتي. إلا أنْ آتيَ الحكَمَ. ولوْ لكَمَ. فانْخَرَطْنا الى شيخ رَكينِ النّصْبَةِ. أنيقِ العِصْبَةِ. يؤنَسُ منهُ سُكونُ الطائرِ. وأنْ ليسَ بالجائرِ. فاندرأتُ أتظلّمُ وأتألّمُ. وصاّجي مُرمٌ لا يترَمْرَمُ. حتى إذا نثلْتُ كنائتي. وقضيْتُ من القصصِ لُبانتي. أبرزَ نعْلاً رزينَةَ الوزْن. مَحْدوّةً لمسلك الحَرْن. وقال: هذه التي عرّفْتُ. وإياها وصَفْتُ. فإنْ كانتْ هي التي أعطي بها عشرينَ. وها هو من المُبصرينَ. فقد كذب في دعُواهُ. وكبر ما افتراهُ. اللهُمّ إلا أنْ يَمُد قَذالَهُ. ويُبيّنَ مصداق ما قالَهُ. فقالَ الحكَمُ: اللهُمّ غَفْراً. وجعلَ يقلّبُ النّعْلَ بطناً وظهْراً. ثمّ قال: أما هذه التعلُ فنعْلي. وأما مطيّتُكَ ففي رحْلي. فاهَضْ لتسَلّمِ ناقتِك. وافعلِ الخيرَ بحسَبِ طاقتك. فقيمتُ وقلت:

والطائفين العاكفين في الحررم وخير فاض في الأعاريب حكم م

أقسمُ بالبيتِ العَتيقِ ذي الحُرَمْ إنَّك نِعْمَ منْ إليْهِ يُحتكَمْ فاسلَمْ ودُمْ دوْمَ النَّعامِ والنَّعَمْ فأحابَ من غير رويّة. ولا عَقْد نيّة. وقال: جُزيتَ عن شُكرِكَ خيراً يا ابنَ عمْ شرُّ الأنامِ منْ إذا استُقْضي ظلمْ

فذان والكَلْبُ سَواءٌ في الفيم الفيم

إذ لستُ أستوجبُ شكراً يُلتَزَمْ ثمّ مَنِ استُرْعي فلمْ يرْعَ الحُررَمْ

ثمّ إنهُ نفّذَ بينَ يديّ. منْ سلّم النّاقَةَ إليّ. و لمْ يَمْتَنّ عليّ. فرُحْتُ نَجيحَ الأرَب. أَجُرّ ذيْلَ الطّرَب. وأقولُ: يا لَلْعَجَب! قال الحارثُ بنُ همّام: فقلتُ لهُ تالله لقدْ أطْرَفْتَ. وهرَفْتَ بَمَا عرَفْتَ. فناشَدَتُكَ الله هلْ ألفَيْتَ أَسْحَرَ منكَ بلاغةً. وأحسَن للفَظُ صياغةً؟ فقالَ: اللهُمّ نعمْ. فاستَمعْ وانْعَمْ. كُنتُ عرَمْتُ. حين أَنْهَمْتُ. على أن أتّخذ ظَعينةً. لتكون لي مُعينةً. فحين تعيّن الخطْبُ المُلبّ. وكاد الأمرُ يستتبّ. أفْكُرْتُ فكرَ المتحرِّزِ منَ الوهْمِ. المتأمِّلِ كيفَ مَسقطُ السّهْمِ. وبتُّ ليليّ أُناجي القلْبَ المعذّب. وأقلّبُ العزْمَ المُذَبذَبَ. الله أن أُجمَعْت على أن أُسْحِرَ. وأُشاوِرَ أوّلَ منْ أُبصِرُ. فلمّا قوّضَتِ الظُّلمَةُ أَطْنابَها. وولّتِ الشُّهُبُ الله أن أُجمَعْت على أن أُسْحِرَ. وأشاورَ أوّلَ منْ أُبصِرُ. فلمّا قوّضَتِ الظُّلمَةُ أَطْنابَها. وولّتِ الشُّهُبُ أَذُنابَها. غذوْتُ عُدُونَ المتعرِّفِ. وابتكرْتُ ابتكارَ المتعيِّف. فانْبرى لي يافِعٌ. في وجْهِهِ شافعٌ. فتيمنْتُ بمنظرِهِ البَهيج. واستَقْدَحْتُ رأيهُ في الترويج. فقال: أوتَبْغيها غَواناً. أم بكراً تُعانى؟ فقلتُ: احتَرْ لي ما تَرى. فقدْ النّهيج. واستَقْدَحْتُ رأيهُ في الترويج. فقال: إليّ التّبيينُ. وعليْكَ التّعينُ. فاسمَعْ أنا أَفْديكَ. بعْدَ دفْنِ أعاديك. أما البكرُ فالدُرّةُ المخزونَةُ. والبيضَةُ المُكنونَةُ. والباكورَةُ الجُنيّةُ. والسُلافَةُ الهَنيّةُ. والروْضَةُ الأَنْفُ. والطّوْقُ الذي عُمُن فالدُرّةُ المُخزونَةُ. والبيضَةُ المُكنونَةُ. والباكورَةُ الجُنيّةُ. والسُلافَةُ الهَنيّةُ. والروْضَةُ الأَنْفُ. والطّوْقُ الذي عُمُن

وشرُفَ. لمْ يُدَنِّسْها لامسٌ. ولا تسَغْشاها لابسٌ. ولا مارسَها عابثٌ. ولا وكَسَها طامتٌ. ولها الوجهُ الحَييّ. والطّرْفُ الخفيّ. واللّسانُ العَييّ. والقلْبُ النّقيّ. ثمّ هيَ الدُمْيَةُ الْملاعبَةُ. واللّغبَةُ الْمداعبَةُ. والغَزالَةُ المُغازِلَةُ. والمُلْحَةُ الكاملَةُ. والوشاحُ الطاهرُ القَشيبُ. والضّجيعُ الذي يُشبُّ ولا يُشيبُ. وأما الثّيبُ فالمَطيّةُ المَذَلَّلَةُ. واللُّهْنَةُ المعَجَّلَةُ. والبغْيَةُ المُسهَّلَةُ. والطَّبَّةُ المُعلِّلَةُ. والقَرينةُ المتحبِّبَةُ. والخَليلَةُ المتقرِّبَةُ. والصَّناعُ المدَبِّرَةُ. والفَطْنَةُ المختَبرَةُ. ثمّ إنّها عُجالَةُ الرّاكب. وأُنشوطَةُ الخاطب. وقُعدَةُ العاجز. ونُهْزَةُ المُبارز. عريكَتُها لَيّنَةٌ. وعُقلَتُها هيّنَةٌ. ودخلَتُها متَبيّنَةٌ. وخدمَتُها مزيّنَةٌ. وأقسمُ لقد صدَقْتُ في التّعتين. وجلُوْتُ المَهاتَين. فبأيَّتهما هامَ قلبُك؟ قال أبو زيد: فرأيتُهُ حندَلَةً يتّقيها المُراحمُ. وتُدمي منها المَحاحمُ. إلا أبي قلتُ له: كُنتُ سمعتُ أن البكْرَ أشَدُّ حُبًّا. وأقلُّ حبًّا. فقال: لعَمْري قد قيلَ هذا. ولكنْ كمْ قوْل آذى! ويْحَكَ أمَا هيَ الْمُهرَةُ الأبيّةُ العنان. والمَطيّةُ البَطيّةُ الإِذْعان! والزَّنْدَةُ المتعسّرَةُ الاقْتداح. والقَلعَةُ المُستَصْعَبَةُ الافتتاح! ثُمَّ إنَّ مؤونَتَها كثيرةً. ومَعونتَها يَسيرةٌ. وعشْرَتَها صَلفَةٌ. ودالَّتَها مُكلَّفَةٌ. ويدَها حرْقاء. وفتْنتها صَمَّاء. وعَريكتَها حشْناء. وليلَتَها ليْلاء. وفي رياضَتها عَناءٌ. وعلى خبرَتها غشاءٌ! وطالما أخزَت الْمنازلَ. وفركت الْمُغازِلَ. وأحنَقَت الهازِلَ. وأضرَعَت الفَنيقَ البازِلَ. ثمّ إنّها التي تقول: أنا ألْبَسُ وأجلسُ. فأطلُبُ منْ يُطلقُ ويحبسُ! فقلتُ لهُ: فما ترى في الثّيب. يا أبا الطّيّب؟ فقال: ويْحَكَ أترغبُ في فُضالَة المآكل. وتُمالَة المناهل؟ واللّباس المُستَبذَل. والوعاء المُستَعْمَل؟ والذّواقَة المُتطرِّفَة. والخَرّاحة المتصرِّفَة؟ والوَقاح المتسلّطَة. والمُحتَكرَة المتسخِّطة؟ ثمّ كلمَّتُها كُنتُ وصرْتُ. وطالَما بُغيَ عليّ فنُصرْتُ. وشتّان بين اليوم وأمْس. وأينَ القمرُ منَ الشّمس؟ وإنْ كانت الحَنّانَةَ البَروكَ. والطّمّاحَةَ الهَلوكَ. فهيَ الغُلُّ القَملُ. والجُرْحُ الذي لا يندَملُ! فقلتُ له: فهلْ ترى أن أترَهّبَ. وأسلُكَ هذا المذْهَبَ؟ فانْتَهَرِني انتهارَ المؤدِّبِ. عندَ زَلَّةِ المتأدِّبِ. ثمّ قال: ويلَكَ أَتَقتَدي بالرُّهْبان. والحقُّ قد استَبانَ؟ أُفِّ لكَ. ولوَهْن رائكَ. وتبّاً لك ولأولَئكَ! أثراكَ ما سمعْتَ

بأنْ لا رَهْبانيّة فِي الإسلام. أو ما حُدّثْت بمناكِح نبيّك عليْه أزْكى السّلامِ؟ ثم أمّا تعلَمُ أنّ القرينة الصالحة ترُبّ بيتَكَ. وتُلبّي صوتَكَ. وتغض طرْفَكَ. وتطيّبُ عَرفكَ؟ وبها ترَى قُرّةَ عينكَ. وريْحانَةَ أنفكَ. وفرْحة قلبكَ. وخُلْدَ ذكرِكَ. وتعلّة يومك وغدكَ. فكيفَ رَغِبْتَ عنْ سُنّة المُرسَلينَ. وَمُتعَة المتأهّلينَ. وَشرْعَة المُحصنينَ. ومَجْلَبَة المال والبنين؟ والله لقدْ ساءي فيكَ. ما سمعتُ من فيكَ. ثمّ أعْرَضَ إعْراضَ المُغضَب. ونزا نَزوانَ العُنظَب. فقلتُ لهُ: قاتَلكَ الله أتنطَلقُ متبختراً. وتدعي متحيِّراً؟ فقال: أظنّكَ تدّعي الحَيرةَ. لتستغييَ عنِ المُهيْرة إ فقلتُ له: قبّحَ الله ظنّكَ. ولا أشَب قرْنك إ ثمّ رُحْتُ عنهُ مَراحَ الخَزْيانِ. وتُبتُ منْ مُشاوَرة الصّبيان. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فقلتُ لهُ أُقسِمُ بمنْ أثبَتَ الأَيْكَ. أنّ الجدل منك وإلَيْكَ. فأغرَب في الضّحِكِ وطرب طَرْبَة المُنهَمِكِ. ثم قال: العَقِ العسَل. ولا تسَلْ! فأخذتُ أُسهِبُ في مدْح الأدب.

وأفضّلُ ربّهُ على ذي النّشب. وهوَ ينظُرُ إليّ نظرَ المُستَجْهِلِ. ويُغْضي عني إغْضاءَ المتمهّلِ. فلمّا أَفْرَطْتُ في العَصبيّة. للعُصبَةِ الأدبيّةِ. قال لي: صهْ. واسمعْ مني وافْقَهْ:

وزينتَهُ أدَبٌ راسخُ ومنْ طوْدُ سودَدِهِ شامِخُ منَ الأدَبِ القُرْصُ والكامِخُ أديبٌ يعلِّمُ أو ناسِخُ

يقولون إنّ جَمالَ الفتى وما إنْ يزينُ سوى المُكثرينَ فأما الفَقيرُ فخيْرٌ لهُ وأيّ جَمال له أنْ يُقال

ثمّ قال: سيتّضحُ لكَ صدْقُ لهجَتي. واستنارَةُ حُجّتي. وسرْنا لا نألو جُهْداً. ولا نستَفيقُ جَهْداً. حتى أدّانا السيرُ. الى قريَة عزَبَ عنها الخيرُ. فدخلْناها للارْتياد. وكلانا منْفضٌ منَ الزّاد. فما إنْ بلَغْنا المَحَطّ. والمُناخَ المختَطّ. أو لَقيَنا غُلامٌ لمْ يبلُغ الحنْثَ. وعلى عاتقه ضغْثٌ. فحيّاهُ أبو زيد تحيّةَ المُسلم. وسألَهُ وقفةَ المُفهم. فقال: وعمّ تسألُ وفّقكَ اللهُ؟ قال: أيُباعُ هاهُنا الرُّطَبُ. بالخُطَب؟ قال: لا والله! قال: ولا البلَحُ. بالمُلَح؟ قال: كلا والله. قال: ولا النَّمرُ. بالسَّمَر؟ قال: هيهاتَ والله! قال: ولا العَصائدُ. بالقصائد؟ قال: اسْكُتْ عافاكَ اللهُ! قال: ولا الثّرائدُ. بالفَرائد؟ قال: أينَ يُذهَبُ بكَ أرشَدَكَ اللهُ؟ قال: ولا الدّقيقُ. بالمعنى الدّقيق؟ قال: عدّ عنْ هذا أصْلَحَكَ اللهُ! واستَحْلى أبو زيد تَراجُعَ السَّؤال والجَواب. والتّكايُلَ منْ هذا الجراب. ولَمَحَ الغُلامُ أنَّ الشُّوطَ بَطِينٌ. والشيخَ سُوَيطينٌ. فقال له: حسبُكَ يا شيخُ قد عرَفْتُ فنَّكَ. واستبَنْتُ أنَّكَ. فخُذ الجوابَ صُبرَةً. واكْتَف به حبرَةً: أما هذا المكان فلا يُشتَرى الشِّعرُ بشَعيرَة. ولا النَّثرُ بنثارَة. ولا القَصَصُ بقُصاصَة. ولا الرّسالَةُ بغُسالَة. ولا حكَمُ لُقْمانَ بلُقمة. ولا أخْبارُ المَلاحم بلَحْمَة. وأما حيلُ هذا الزَّمان فما منهُمْ مَنْ يَميحُ. إذا صيغَ لهُ المديحُ. ولا مَنْ يُجيزُ. إذا أُنشدَ لهُ الأراجيزُ. ولا مَنْ يُغيثُ. إذا أطرَبَهُ الحديثُ. ولا منْ يَميرُ. ولوْ أَنَّهُ أميرٌ. وعندَهُمْ أنَّ مثَلَ الأديب. كالرَّبْع الجَديب. إنْ لم تحُد الرَّبْعَ ديمَةٌ. لمْ تكُنْ لهُ قيمةٌ. ولا دانته بهيمةٌ. وكذا الأدَبُ. إنْ لم يعْضُده نشَبٌ. فدَرْسُهُ نصَبٌ. وحزْنُه حصَبٌ. ثمّ انسَدَرَ يعْدو. وولّى يحْدو. فقال لي أبو زيد: أعَلمْتَ أنّ الأدَبَ قد بارَ. وولّتْ أنصارُهُ الأَدْبَارَ؟ فَبُؤَتُ لَهُ بَحُسْنِ البَصِيرَةِ. وسلَّمْتُ بَحُكْم الضّرورة. فقال: دعْنا الآنَ منَ المصاع. وخُضْ في حديث القصاع. واعْلَمْ أنَّ الأسْجاعَ. لا تُشبعُ منْ جاعَ. فما التّدبيرُ في ما يُمسكُ الرّمَقَ. ويُطفئ الحرَقَ؟ فقلتُ: الأمرُ إليْكَ. والزّمامُ بيديْكَ. فقال: أرى أنْ ترْهَنَ سيفَكَ. لتُشبعَ حوفَكَ وضيفَكَ. فناولْنيه وأقمْ. لأنقَلبَ إليكَ بما تلْتَقمُ. فأحسنْتُ به الظّنّ. وقلّدتُهُ السيفَ والرّهْنَ. فما لَبثَ أنْ ركبَ الناقَةَ. ورفض

الصّدقَ والصّداقَةَ. فمكثنتُ مليّاً أترَقَبُهُ. ثمّ نهضْتُ أتعقّبُهُ. فكُنتُ كمَنْ ضيّعَ اللّبَنَ في الصّيفِ. ولم ألْقَهُ ولا السّيفَ.

#### المقامة الشتوية

حكى الحارثُ بنُ همّامِ قال: عشَوْتُ في ليلَة داجيَةِ الظُّلَمِ. فاحِمَةِ اللَّمَمِ. الى نارِ تُضْرَمُ على علَم. وتُخبِرُ عن كرَمٍ. وكانتْ ليلَةً حوُّها مَقرورٌ. وجَيْبُها مَزْرورٌ. ونجمُها مَغْمومٌ. وغيمُها مرْكومٌ. وأنا فيها أصْرَدُ منْ عينِ الحِرْباء. والعَنْزِ الجَرْباء. فلمْ أزلْ أنُصَّ عنْسي. وأقولُ: طوبي لكِ ولَنفْسي! الى أن تبصّرَ المُوقِدُ آلي. وتبيّنَ إرْقالي. وتبيّنَ إرْقالي. فانحدَرَ يعْدو الجَمزَى. ويُنشِدُ مُرتَجِزاً:

هَداهُ بلْ أهداهُ ضوءُ النارِ مرحب بالطّارق المُمْتارِ ليسَ بمُزوْرً عن الزوّارِ إذا اقشَعرت تُربُ الأقطارِ فهْوَ على بؤس الزّمانِ الضّاري لمْ يخلُ في ليلٍ ولا نَهارِ حُييت من خابط ليل ساري الى رحيب الباع رحب الدّار تر حاب جعد الكف بالدّينار ولا بمعتام القرى مئ خار وضنت الأنواء بالأمطار جم الرّماد مرهف الشفار من نحر وار واقتداح واري

ثمّ تلقّاني ، مُحيّا حَييٍّ. وصافَحَني براحَة أريَحيٍّ. واقْتادَني الى بيت عشارُهُ تخورُ. وأعْشارُهُ تفورُ. وولائدُهُ مُورُ. وموائدُهُ تدورُ. وبأكْسارِهِ أَضْيافٌ قد حلبَهُم جالِي. وقُلبُوا في قالَبي. وهُمْ يَجتَنونَ فاكهة الشّتاء. ويمرَحونَ مَرَحَ ذَوي الفَتاء. فأخذتُ مأخذَهُمْ في الاصطلاء. ووجدْتُ هِمْ وجْدَ الثّملِ بالطَّلاء. ولمّا أنْ سَرى الحصَرُ. وانْسَرى الحَصَرُ. أُتينا بمَوائدَ كالهالاتِ دَوْراً. والروْضات نَوْراً. وقد شُحن بأطْعمة الولائم. وحُمينَ من العائب واللائم. فرفضنا ما قيلَ في البطنة. ورأيْنا الإمْعانَ فيها من الفطنة. حتى إذا اكتَلْنا بصاع الحُطَمِ. وأشْفَيْنا على خطر التُخمِ. تعاورْنا مَشُوشَ الغمرِ. ثمّ تبوّانا مقاعدَ السّمَر. وأخذ كُلُّ واحد منا يَشولُ بلسانه. وينشُرُ ما في صوانه. ما عَدا شيخاً مُشْتَهِباً فَوْداهُ. مُخلَوْلِقاً بُرْداهُ. فإنّهُ ربَضَ حَجرَةً. وأوسَعنا هَجرَةً. فغاظنا تجنبُهُ. المُلتَبسُ موجبُهُ. المعْذورُ فيه مؤنّبُهُ. إلا أنّا ألنّا لهُ القوْلَ. وحشينا في المسألة العوْلَ. وكلّما رُمْنا أنْ يَفيضَ كما فضْنا. أو يُفيضَ في ما أفضْنا. أعْرَضَ إعْراضَ العِليّةِ عنِ الأرْذَلينَ. وتَلا: العوْلَ. وكلّما رُمْنا أنْ يَفيضَ كما فضْنا. أو يُفيضَ في ما أفضْنا. أعْرَضَ إعْراضَ العِليّةِ عنِ الأرْذَلينَ. وتَلا:

إِنْ هذا إِلا أَساطيرُ الأُوّلينَ. ثمّ كأنّ الحَميّةَ هاجَتْهُ. والنّفْسَ الأبيّةَ ناجَتْهُ. فدلَفَ وازْدَلَفَ. وحلعَ الصّلَفَ. وبذلَ أنْ يتَلافى ما سلَفَ. ثمّ استرْعى سمْعَ السّامر. واندفَعَ كالسّيل الهامر. وقال:

عن العيان فكنوني أبا العجب بَوْلُ العجوز وما أعني ابنَةَ العنب أن يشتووا خرقةً تُغنى من السّغَب أو قصر وا فيه قالوا الذُّنْبُ للحطّب حرْفاً ولا قراًوا ما خُطّ في الكُتُب على تكمّيهم في البيْض واليلَب نبيلَةٌ فانْتُنوْا منها الى الهرب حجّت ْ جُثيّاً بلا شكِّ على الرُّكب صبّحن كاظمة من غير ما تعب فأصبَحوا حينَ لاحَ الصببحُ في حلَب شاهَدتُهُ ولهُ نسلٌ منَ العَقب في البَدْو وهُو فتي السِّن لم يشب رأيتُهُ في شجار بيّن السّبَب صارت غُبيراء يهواها أخو الطّرب قد غُلُّ أيضاً وما ينفك عن خبب مُستَعجلاً وهُو مأسور "أخو كُرب به وما في الذي أوررَدتُ من ريب فإن عجبتمْ فكمْ في الخَلق من عجَب صادَفتُهُ بمنِّي يشكو منَ الحدَب إفْراحَهُمْ مأثماً كالظُّلم والكذب وماله في حديث الخلق من أرب و لا ذمامَ له في مذهب العرب

عندي أعاجيب أرويها بلا كذب رأيتُ يا قوم أقواماً غذاؤهُمُ ومُسنتينَ منَ الأعْراب قوتُهُمُ وقادرينَ متى ما ساء صنعهُمُ وكاتبينَ وما خطّت ْ أناملُهُمْ وتابعينَ عُقاباً في مسيرهم ومُنتَدينَ ذَوي نُبل بدَتْ لهُمُ وعُصبَةً لمْ تر البينت العَتيق وقد العَتيق وقد ونسوزة بعدَما أدْلجن من حلب ومُدلجينَ سرو المن أرض كاظمة ويافعاً لم يُلامسْ قطُّ غانيَةً وشائباً غير مُخْف للمَشيب بَدا ومُرضعاً بلبان لمْ يفُهْ فمُهُ وزارعاً ذُرَةً حتى إذا حُصدَتْ وراكباً وهُو مغلولٌ على فرس وذا يد طُلُق يقْتادُ راحلَةً وجالساً ماشياً تهوي مطيّتُهُ وحائكاً أجْذَمَ الكفّين ذا خرَس وذا شطاط كصدر الرّمح قامتُهُ وساعياً في مسر "ات الأنام يرى ومُغْرَماً بمُناجاة الرّجال لهُ وذا ذمام وفَتْ بالعَهْد ذمَّتُهُ

ولينه مستبين غير محتجب بماأتي بلْ يراهُ أفضلَ القُرب معَ التَّاطُّف والمعذور في صخب والماءُ يجري عليْها جرْيَ مُنسرب بديلم عشيهُمْ من خُلسَة السّلَب إنسانُ حتى يُرَى في أمنَع الحُجُب ونفْسُ صاحبها بالمال لم تطب بعدَ المكاسِ بقير اط من الذهب أَظَلَّهُ منْ أعاديه فلمْ يخِب ثورٌ ولكنَّهُ ثورٌ بلا ذنب وقد تورك فوق الرحل والقتب وما اشتكى قط في جدِّ وفي لعب بالدّو ينظُرُ من عينين كالشُهُب يجري من الغراب والعينان في حلب كفَّاهُ يوماً برُمْح لا ولمْ يثِبِ وبعدَ يوم رأيتُ البُسرَ في القُلُب يطير أفي الجو منصباً الى صبب مخَلَّدينَ ومَن ينْجو من العطب بمنطق ذلق أمضى من القُصنب وما أخَلُّ و لا أَخْلَلْتُ بِالأَدَبِ تُظلّ ما شئت من عُجم ومن عُرُب ودمعه مستهل القطر كالسُّحُب حتى انثنى واهي الأعضاء والعصب

وذا قُوًى ما اسْتبانَتْ قطّ لينّتُهُ وساجداً فوق فحل غير مكترث وعاذراً مؤلماً مَنْ ظلَّ يعذرُهُ وبلْدَةً ما بها ماءٌ لمُغترف وقريةً دونَ أُفحوص القطا شُحنت ، وكوْكَباً يتُوارى عندَ رؤيته ال وروْثَةً قوّمَتْ مالاً لهُ خطَرٌ وصحفَةً من نصار خالص شريت ، ومُستَجيشاً بخشْخاش ليدفعَ ما وطالَما مر بي كلب وفي فمه وكمْ رأى ناظير فيلاً على جمَل وكم لَقيتُ بعرْض البيد مُشتكياً وكنتُ أبصر ْتُ كرَّازاً لراعيَة وكم رأت مُقلَتي عينين ماؤهُما وصادعاً بالقَنا من غير أن علقَتْ وكم نزلْتُ بأرض لا نَخيلَ بها وكم رأيتُ بأقْطار الفَلا طبَقاً وكم مشايخ في الدُنْيا رأيتُهُمُ وكم بدا لي وحشٌ يشتكي سغَباً وكم دَعانيَ مُستَنْج فحادثَتي وكم أنختُ قَلوصى تحت جُنبُذَة وكم نظرْتُ الى منع سُر ساعَتَهُ وكم رأيتُ قَميصاً ضرّ صاحبَهُ

وكمْ إزارٍ لو ان الدهر أتلفه هذا وكمْ من أفانين معجّبة فان فطنتم للدن القول بان لكمْ وإن شدهتم فإن العار فيه على

لجف لبد حثیث السیر مضطرب عندی ومن مُخب تُلهی ومن نُخب صدقی ودلیکم طلعی علی رُطبی من لا یُمیّز بین العود والخشب

قال الحارثُ بنُ همّام: فطفقنا نخبطُ في تقُليب قريضه. وتأويلِ مَعاريضه. وهوَ يلهو بنا هُوَ الخليّ بالشّجيّ. ويقول: ليسَ بعُشكِ فادْرُجي. الى أن تعسّرَ النّتاجُ. واستحْكَمَ الارْجَحَاجُ. فألْقينا إليه المقادةَ. وحطَبْنا منهُ الإفادةَ. فوقَفْنا بينَ المَطمَع والياسِ. وقال: الإيناسف قبلَ الإبساسِ! فعلمنا أنهُ ممّنْ يرغبُ في الشُّكُم. ويرتشي في الحُكْمِ. وساء أبا مثوانا أنْ نعرَّضَ للغُوْمِ. أو نُخيَّبَ بالرُّغْمِ. فأحْضَرَ صاحبُ المترلِ ناقة عيديّةً. وحُلّةً سَعيديّةً. وقال له: خُدْهُما حَلالاً. ولا ترْزأ أضيافي زِبالاً. فقال: أشهدُ أنها شنشنَةٌ أحزَميّةٌ. وأريَحيّةٌ حاتميّةٌ. ثم قابلنا بوحه بشرُهُ يشفّ. ونَضْرَتُهُ ترِفّ. وقال: يا قوْمِ إنّ الليْلَ قد احْلَوذَ. والنّعاسَ قد استحْوَذَ. فافْزَعوا الى المراقد. واغتنموا راحَةَ الرّاقد. لتَشرَبوا نشاطاً. وتُبعَثوا نشاطاً. فتَعوا ما أفسّرُ. ويتسهّلَ لكُمُ المتعسِّرُ. فاسْتُصوبَ كلُّ ما رآهُ. وتوسّد وسادةَ كَراهُ. فلمّا وسَنَتَ الأحْفانُ. وأغْفَتِ الضّيفانُ. وثبَ الى النّاقَةِ فرحَلَها. ثمّ ارتَحَلَها ورحّلَها. وقال مُخاطِباً لها:

وأدْلجي وأوّبي وأسئدي فتتعمي حينئذ وتسعدي إيه فدتك النّوق جدّي واجهدي واقْتتعي بالنّشْح عند المورد فقدْ حلَفْتُ حَلفَةَ المُجتَهِدِ سروج يا ناق فسيري وخدي حتى تطا خُفّاك مر عاها النّدي وتأمني أنْ تُتهمي وتُنجدي وافْري أديم فدفق فقد فقد فقد فقد فقد ولا تحطي دون ذاك المقصد بحرمة البيت الرّفيع العُمُد حللْت منّي بمحل الولد

قل: فعلِمْتُ أنهُ السّروجيُّ الذي إذا باعَ انْباعَ. وإذا ملاَ الصّاعَ انْصاعَ. ولمّا انبلَجَ صَباحُ اليومِ. وهبّ النّوامُ مَنَ النّومِ. أعلَمتُهُمْ أن الشيخَ حينَ أغْشاهُمُ السُباتَ. طلّقَهُمُ البّتاتَ. وركِبَ النّاقَةَ وفاتَ. فأخذَهُم ما قَدُمَ وما حَدُثَ. ونسوا ما طابَ منهُ بِما حَبُثَ. ثمّ انشَعَبْنا في كلّ مشْعَبِ. وذهبْنا تحْتَ كُلّ كوكَبِ.

#### المقامة الرملية

حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: كنتُ أحذْتُ عنْ أولي التّجاريبِ. أنّ السّفَرَ مرآةُ الأعاجيبِ. فلمْ أزَلْ أجوبُ كلّ تنوفَة. وأقتَحِمُ كُلّ مَحوفَة. حتى اجتَلَبْتُ كلّ أُطروفَة. فمنْ أحسَنِ ما لمحْتُهُ. وأغرَبِ ما استَمْلَحْتُهُ. أنْ حضَرْتُ قاضيَ الرّملَة. وكانَ منْ أربابِ الدّولَة والصّولَة. وقد تَرافَعَ إليه بال في بال. وذاتُ جَمالٍ في أسْمال. فهمّ الشيخُ بالكلامِ. وتبيانِ المرامِ. فمنعَتْهُ الفَتاةُ منَ الإفصاحِ. وحسأتُهُ عنِ النباح. ثمّ نضَتْ عنها فَضْلَة الوشاح. وأنشدَتْ بلسانِ السّليطَة الوقاح:

في يده التّمرة والجَمْرة للله يحجُج البيت سوى مرة لله يحجُج البيت سوى مرة وخف ظهراً إذ رمى الجَمرة في صلّة الحجّة بالعُمْرة لله أمرة أعْص له أمرة لله ترضي وإمّا فرقة مرة في طاعة الشيخ أبي مرة

يا قاضي الرسلة يا ذا الذي الني الني الني الني الني الني ولينته لما قضى نسكة كان على رأي أبي يوسف هذا على أني مُذْ ضمتي فمرُهُ إمّا أُلفَةً حُلوةً من قبل أنْ أخلَعَ ثوب الحيا

فقال لهُ القاضي: قد سمِعتَ بما عزَتْكَ إليْهِ. وتوعّدَتْكَ عليْهِ. فجانِبْ ما عرّكَ. وحاذِرْ أَنْ تُفرَكَ. وتُعْرَكَ. فجثا الشيخُ على ثفناتِهِ. وفجَرَ ينْبوعَ نفثاتِه. وقال:

يوضح في ما رابَها عُذرَهُ ولا هَوَى قلبي قضى نذرَهُ إسمَعْ عداكَ الذَّمُّ قولَ امرئِ والله ما أعْرَضنتُ عنها قلًى

فابْتَرَّنا الدُّرَّةَ والذَّرَةُ عُطْلٌ منَ الجَزْعَةِ والشَّذْرَةُ ودينه رأي بني عُذرة هجران عف آخذ حذرة عنه ولكن أتّقي بَذْرة واعطف عليْه واحتَمِلْ هَذرة

وإنّما الدهْرُ عَدا صرْفُهُ
فمنزلِي قفرٌ كما جيدُها
وكنتُ منْ قبْلُ أرى في الهوى
فمُذْ نَبا الدهرُ هجَرْتُ الدُّمى
وملت عنْ حَرْثيَ لا رغبةً
فلا تلُمْ مَنْ هذه حالُهُ

قال: فالتَظَتِ المرأةُ منْ مَقالِه. وانتضَتِ الحُجَجَ لجِدالِهِ. وقالتْ لهُ: ويلَكَ يا مَرْقَعانُ. يا مَنْ هُو لا طَعامٌ ولا طِعانٌ! أَتَضيقُ بالولَدِ ذرْعاً. ولكُلّ أكولَةٍ مرْعًى؟ لقدْ ضلّ فهمُكَ. وأحطأ سهمُكَ. وسفِهَتْ نفسُكَ.

وشقيَتْ بك عرسك. فقال لها القاضي: أمّا أنت فلوْ جاذلت الحنْساء. لانتَنتْ عنك حرساء. وأما هو فإنْ كان صدَق في زعمه. ودعوى عُدُمه. فله في هم قَبَقيه. ما يشغلُه عن ذبّلبه. فأطرَقَتْ تنظُرُ ازوراراً. ولا ترجعُ حواراً. حتى قُلُنا: قد راجعَها الخفرُ. أو حاق بها الظَفرُ. فقالَ لها الشَيخُ: تعْساً لك إنْ زخرفت. أو كتنت ما عرَفْتِ افقالت: ويْحك وهل بعد المنافرة كثير، أو بقي لنا على سرِّ خيْمٌ؟ وما فينا إلا مَنْ صدق. وهمّك صونه إذ نطق. فليتنا لاقينا البّكمَ. ولم نلق الحكمَ، ثم التفعّت بوضاحها. وتباكت لافتضاحها. وجعل القاضي يَعجبُ من حطبهما ويُعجبُ. ويلومُ لهما الدَّهْرَ ويؤنِّبُ. ثم احْشرَ من الورقِ وهما كالماء والرَّاح. وطفق القاضي بعد مسرحهما. وتناتي شبَحهما. يُثني على أدَبهما. ويقول: هل منْ عارف بهما؟ فقال له عين أعوانه. وحالصة خُلصانه: أما الشيخُ فالسروجي المشهودُ بفضله. وأما المرأةُ عنوبُ عُدينَ عَلى المنافقي ما سمع. وتلهب كيف حديثًا عن المنافق من المؤرف عند عبد عنه المنافق من المؤرف عنه عنه المنافق من المؤرف واستغينة والما للواشي بهما: أظهرنا على ما نبشَت. ولا تُخف عنا ما استخبشت. فقال: ما تعقل المؤرف القاضي: أظهرنا على ما نبشَت. ولا تُخف عنا ما استخبشت. فقال: ما تعلل. ما نبشت عنه المؤرف أصدر أصدر أما المؤرف أعيل الأمل. فأشرب قلب الشيخ أن يئاس. وقال: الفرار بقراب أكيسُ! وقالتْ هي: بل العورة أحمَد. والفروقة يكمَدُ. فلمّا تبين الشيخ سفة رائها. وغرَر احترائها. أمسك ذَلاذِلها. ثمّ أنشأ يقول العرد أحمَد. والفروقة يكمَدُ. فلمّا تبين الشيخ سفة رائها. وغرَر احترائها. أمسك ذَلاذِلها. ثمّ أنشأ يقول

دونَكَ نُصنْحي فاقتَفي سُبْلَهُ واغني عنِ التَّفصيلِ بالجُملَهُ طيري متى نقر ْتِ عن نخلَة وطلقيها بتَّةً بتْلَهُ وحاذِري العوْدَ الِيْها ولوْ بيان الطورُها الأبلَهُ فخيرُ ما للَّص أَنْ لا يُرى بيقْعة فيها لهُ عَمْلَهُ

ثُمَّ قال لي: لقدْ عُنّيتَ. في ما وُلّيتَ. فارجِعْ منْ حيثُ جِئْتَ. وقلْ لمُرسِلِكَ إن شِئْتَ:

فتُضْحي وشملُ المال والحمد مُنصدع فلف في صوف غ اللسان بمبتدع فقباك شيخ الأشعريين قد خُدع فلاشعريين قد خُدع فلاشعريين قد خُدع في المناسلة في المناسلة

رُورَيدَكَ لا تُعقب جَميلَكَ بالأذى ولا تتغضّب من تزيّد سائل وإن تك قد ساءتك مني خَديعة لله

فقالَ لهُ القاضي: قاتَلَهُ اللهُ فما أحسَنَ شُجونَهُ. وأملَحَ فنونَهُ! ثمّ إنّهُ أصْحَبَ رائدَهُ بفرْدَين. وصُرّةً منَ

العينِ. وقالَ لهُ: سِرْ سَيرَ منْ لا يرَى الالتِفاتَ. الى أن تَرى الشَيْخَ والفَتاةَ. فَبُلَّ يدَيْهِما هَذا الحِباء. وبيّن لهُما انخِداعي للأَدَباء. قال الرّاوي: فلمْ أَرَ في الاغتِرابِ. كَهَذا العُجابِ. ولا سَمِعْتُ بَمِثْلِه مُمّنْ حالَ وجابَ.

#### المقامة الحلبية

روى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: نزعَ بي الى حلَبَ. شوْقٌ غلَبَ. وطلَبٌ يا لهُ من طلَب! وكنتُ يومَغذ حَفيف الحاذِ. حَثيثَ النّفاذِ. فَأحدْتُ أُهبَةَ السيرِ. وحفَفْتُ نحوَها حُفوفَ الطّيرِ. و لمْ أزَلْ مُذْ حلَلْتُ رُبوعَها. وارْتَبَعْتُ ربيعَها. أُفاني الأيّامَ. في ما يَشْفي الغَرامَ. ويُرْوي الأُوامَ. الى أنْ أقْصرَ القلْبُ عنْ وَلوعهِ. واسْتَطارَ غُرابُ البينِ بعْدَ وقوعهِ. فأغراني البالُ الخِلْوُ. والمرَحُ الحُلوُ. بأنْ أقصدَ حمْصَ. لأصْطافَ بيُقعَتها. وأسبرَ رقاعَةَ أهلِ رُقعتها. أفْرَعْتُ إليها إسْراعَ التَجْمِ. إذا انْقَضَ للرَّحْمِ. فحينَ حيّمتُ برُسومها. وحكَدْتُ رَوْحَ نسيمها. لمح طَرْفي شيْحاً قد أقبلَ هَريرُهُ. وأدبَرَ غَريرُهُ. وعندَهُ عشرَةُ صبيان. صنْوانٌ وغيرُ صنْوانٌ. فطاوَعْتُ في قصده الحرصَ. لأخبرَ به أُدباءَ حمصَ. فبَشّ بي حينَ وافيتُهُ. وحيّا بأحسنَ ممّا حيّيتُهُ. فحلستُ إليْهِ لأبلوَ حيى نُطقهِ. وأكثنهَ كُنْهَ حُمقه. فما لبثَ أنْ أشارَ بعُصَيّتِهِ. الى كُبْرِ أُصَيْبِيتِهِ. وقال لهُ: فحلستُ النّهِ لأبلوَ حيى نُطقه. وأكثنهَ كُنْهَ حُمقه. فما لبثَ أنْ أشارَ بعُصَيّتِهِ. الى كُبْرِ أُصَيْبِيتِهِ. وقال لهُ: أنشيد الأبياتَ العَواطِلَ. واحْذَرُ أن تُماطِلَ. فجَفا جِثوةَ ليْثِ. وأنشدَ منْ غيرِ ريْثِ:

وأورد ورد السماح وأعمل الكوم وسمر الرماح وأعمل الكوم وسمر الرماح عماده لا لادراع المراح ولا مراد الحمد رود رداح وهمه ما سر أهل الصلاح وماله ما سألوه مطاح ماطله والمطل لؤم صراح ولا كسا راحاً له كأس راح وردعه أهواءه والطماح ما مهر العور مهور الصحاح

أعْدِدْ لحُستادِكَ حدّ السلاحْ وصارِمِ اللَّهْوَ ووصل المها واسع واسع لإدراك محل سما والله ما السوّدُدُ حسو الطلا والله ما السوّدُدُ حسو الطلا موردُهُ حُلو لسوّاله ما أسمع الآمل ردداً ولا ولا أطاع اللهو لما دعا سوده أسرة أو المادخة سرة أو مدرة أو المدرة المدر

فقال لهُ: أحسَنتَ يا بُدَيرُ. يا رأسَ الدّيرِ! ثمّ قالَ لتلوهِ. المُشتَبِهِ بصِنْوهِ: ادنُ يا نُوَيرَةُ. يا قَمَرَ الدُويرَةِ! فَدَنا وَ لَمْ يَتَباطا. حتى حلّ منهُ مقْعَدَ المُعاطى. فقال لهُ: اَجْلُ الأَبْياتَ العَرائِسَ. وإنْ لَمْ يكُنّ نَفائِسَ. فَبَرى القلَم وقَطّ. ثمّ احْتَجَرَ اللّوْحَ وخطّ:

بتَجنِّ يَفْتَنِّ غِبَّ تَجَنِّي غنِجٍ يَقْتَضي تغَيُّضَ جَفْني ني بزيٍّ يشف بين تثَنَّي ني بنَفْث يشفي فخُيِّبَ ظني ن خَبيث يبْغي تشفي ضغْن ني بنَشْيج يُشْجي بفَنِّ فَفَنَ

فَتَتَتْ فَجَنَّتْ تَجَنِّي شَخَفَت بِجَفْنِ ظَبْيٍ غَضيضٍ شَخْفَتي بجَفْنِ ظَبْيٍ غَضيضٍ غَشَيَّتْ فِي بَرِينتَينِ فَشْفَّتْ فَتَظَنَيْتُ تَجْتَبيني فَتَجْزِي فَتَظُنَيْتُ فِي عَشْ جَيْبٍ بِتَرْيِي فَتَرَّتْ فَي غِشْ جَيْبٍ بِتَرْيْي فَنْزَتْ فَي عَشْ جَيْبٍ بِتَرْيْي فَنْزَتْ فَي تَجَنَّى فَتْنَتْ

فلمّا نظرَ الشيخُ الى ما حبّرَهُ. وتصفّحَ ما زَبَرَهُ. قال له: بورِكَ فيكَ منْ طَلاً. كما بورِكَ في لا ولا. ثمّ هتَفَ: اقْرُبْ. يا قُطْرُبُ. فاقْتَرَبَ منهُ فتَّى يحْكي نجْمَ دُجْيةٍ. أو تِمثالَ دُميةٍ. فقال لهُ: ارْقُمِ الأبْياتَ الأحْيافَ. وتجنّب الخلافَ. فأحذَ القلَمَ ورقَمَ:

إسْمَحْ فبنتُ السّماح زين ً

و لا تُخِب ْ آمِلاً تضيّف

فنن أم في السوال خفَف مال ضنين ولو تقشف وصدر هم في العطاء نفنف ثبثت و لا تبغ ما تزيّف

ولا تُجِزِ ْ رَدَّ ذي سؤالٍ ولا تظُنّ الدّهورَ تُبقي واحلُمْ فجفنُ الكرامِ يُغضي ولا تخُنْ عهْدَ ذي ودِادٍ

فقال له: لا شَلّتْ يَداكَ. ولا كلّتْ مُداكَ. ثمّ نادى: يا عشَمْشَمُ. يا عِطْرَ منْشَمَ! فلبّاهُ غُلامٌ كدُرّةِ غوّاصٍ. أو جُؤذُرِ قنّاصٍ. فقالَ لهُ: اكتُبِ الأبياتَ المَتائِيمَ. ولا تكُنْ مَنَ المَشائِيمِ. فتناولَ القلَمَ المثقّفَ. وكتبَ ولمْ يتوقّفْ:

وتَلاهُ ويْلاهُ نهْدٌ يهُدُّ نهْدٌ يهُدُّ ناعِسٌ تاعِسٌ بحدٍّ يَحُدُّ واعْتَدَتْ بخَدِّ يخُدِّ وجَدِّ وجَدِّ وجَدِّ وجَدِّ

زُيِّنتُ زِينَبٌ بقَدِّ يقُدُّ جُندُها جيدُها وظرَفٌ وطرَّفٌ قدرُها قدْ زَها وتاهَتْ وباهَتْ فارَقَتْنى فأرَّقَتْنى وشطّتْ

# مُغضباً مُغضياً يورد يُورد

# فدَنَتْ فدّيَتْ وحنّت وحيّتْ

فطفِقَ الشيخُ يتأمّلُ ما سطَرَهُ. ويقلّبُ فيه نظرَهُ. فلمّا استحسنَ حطَّهُ. واستَصَحّ ضبْطَهُ. قال لهُ: لا شَلّ عشرُكَ. ولا استُخبِثَ نشْرُكَ. ثمّ أهابَ بفتًى فتّان. يسفِرُ عنْ أزهارِ بُستان. فقالَ لهُ: أنشد البَيتينِ المُطرَفَينِ. المُشتَبِهَي الطّرفَينِ. اللذينِ أسْكَتا كلّ نافث. وأمنا أنْ يعَزَّزا بثالِثٍ. فقالَ له: اسمَعْ لا وُقِرَ سمْعُكَ. ولا هُزِمَ جمعُكَ. وأنشدَ منْ غير تلبّثِ. ولا تريّثِ:

سِمْ سِمَةً تحْسُنُ آثارُها واشكُرْ لمنْ أعطى ولوْ سِمِسِمَهُ والمكْرُ مهْما استطَعْتَ لا تأتِه لا تأتِه

فقال لهُ: أحدْتَ يا زُغْلولُ. يا أبا الغُلولِ. ثمّ نادَى: أوضِح يا ياسينُ. ما يُشكِلُ من ذَواتِ السّينِ. فنهضَ و لمْ يتأنّ. وأنشدَ بصوْت أغنّ:

نِقْسُ الدّواةِ ورُسغُ الكفّ مُثبَنةٌ سيناهُما إِنْ هُما خُطّا و إِنْ دُرِسا وهكذا السّينُ في قسْب وباسقَة والسفح والبخس واقسر واقتبس قبسا وفي تقسّسْتُ باللّيلِ الكلامَ وفي مُسيطر وشموس واتخذ جرسا وفي قريس وبرد قارس فخذ ال

فقال لهُ: أحسنْتَ يا نُغَيشُ. يا صنّاجةَ الجيْشِ. ثمّ قال: ثِبْ يا عَنبَسَةُ. وبيّنِ الصّاداتِ الْمُلتَبِسَةَ. فوثبَ وِثبَةَ شِبلِ مُثارِ. ثم أنشَدَ من غير عِثارِ:

بالصّاد يُكتَبُ قد قبَصْتُ دراهِماً والقَصُّ وهُو الصيّرُ واقتصّ الأثَرْ وبصَقْتُ أَبِصُقُ والصِّماخُ وصَنجةٌ والقَصُّ وهُو الصيّرُ واقتصّ الأثرْ وبخصيتُ مُقلتَهُ وهَذي فُرصنَةٌ للخَوْرِ وقصَرْتُ هنداً أي حبَستُ وقد دنا فصيْحُ النّصارَى وهُو عيدٌ مُنتظر وقرصَتُهُ والخمْرُ قارصنَةٌ إذا حدَت اللّسانَ وكلّ هذا مُستَطَرْ

فقال له: رَعْياً لكَ يا بُنيّ. فلقدْ أقرَرْتَ عينيّ. ثمّ استَنْهَضَ ذا جُثّة كالبَيذَق. ونَعشَة كالسّوذَق. وأمرَهُ بأنْ يقفَ بالمرصاد. ويسرُدَ ما يجْري على السّين والصّاد. فنهضَ يسحّبُ بُردَيْه. ثمّ أنشَدَ مُشيراً بيدَيْه:

إِنْ شَئْتَ بِالسَّينِ فَاكتُبُ ما أَبيَّنهُ وَإِنْ تَشَأَ فَهُو َ بِالصَّاداتِ يُكتَّبَ مَغَسٌ وفَقسٌ ومُسطارٌ ومُمَّلسٌ وسَالغٌ وسِراطُ الحقّ والسَّقبُ والسَّامِغان وسقْرٌ والسَّويقُ ومس لاقٌ وعن كل هذا تُفصحُ الكُتُبُ فقال له: أحسَنتَ يا حَبَقَةُ. يا عينَ بقّةَ. ثمّ نادى: يا دَغْفَلُ. يا أبا زَنفَلَ. فلبّاهُ فتًى أحسَنُ منْ بيضَة. في روضَة. فقال له: ما عَقْدُ هِجاء الأفعالِ. التي أخِرُها حرْفُ اعتِلالٍ؟ فقال: اسْمَعْ لا صُمّ صَداكَ. ولا سمعَتْ عداكً! ثمّ أنشدَ. وما استَرشَدَ:

فألحق به تاء الخطاب و لا تقف بياء و إلا فهو يُكتب بالألف تعدّاه و المهموز في ذاك يختلف إذا الفعلُ يوماً غُمّ عنْكَ هجاؤه فإنْ ترَ قبْلَ التّاء ياءً فكَتْبُهُ ولا تحسُب الفعلَ الثّلاثيّ والذي

فطَرِبَ الشيخُ لما أدّاهُ. ثمّ عودنه وفدّاهُ. ثمّ قال: هلمّ يا قَعْقاعُ. يا باقِعَةَ البِقاعِ. فأقْبَلَ فتَّى أحسَنُ منْ نارِ القَرِي. في عينِ ابنِ السُرَى. فقال له: اصدَعْ بتمْييزِ الظّاء منَ الضادِ. لتَصْدَعَ بهِ أكْبادَ الأضْدادِ. فاهتَرّ لقَوْلِهِ واهتَشّ. ثمّ أنشَدَ بصوتِ أحَشّ:

أيها السائلي عن الضاد والظا ان حفظ الظاءات يُغنيك فاسمع هي ظَمْياء والمظالم والإظ والعظاء والمظالم والإظ والعظاء والظليم والظبي والشي والتظني واللفظ والنظم والتق والتشظي واللفظ والنظم والتق والتشظي والظلف والعظم والظن والخطافير والمظفر والمظن والمظنة والطن والمظنة والمظنة والمؤتة والظن والوظيفات والمؤاخب والكظ ووظيف وظالع وعظيم ووظيف وظالع وعظيم وغكاظ والظرف والمظن والمظن والمظن والمؤاف الظا وعظيم وظراب الظران والمشظف البا

و الشَّناظي و الدَّلْظُ و الظَّابُ و الظَّبْ والشَّناظيرُ والتَّعاظُلُ والعظْ هي هذي سوى النوادر فاحفظ ا واقض في ما صرّفتُ منها كما تق

ظابُ والعُنظُوانُ والجنْعاظُ لمُ والبَظْرُ بعْدُ والإِنْعاظُ ها لتَقْفو آثاركَ الحُفّاظُ

ضيه في أصله كقَيْظ وقاظوا

فقال لهُ الشيخُ: أحسنْتَ لا فُضّ فوكَ. ولا بُرّ منْ يجفوكَ. فوَالله إنّكَ معَ الصّبا العَضّ. لأحْفَظُ منَ الأرض. وأجمَعُ من يوم العرْض. ولقدْ أورَدْتُك ورُفْقتَكَ زُلالي. وثقَّفْتُكُم تثْقيفَ العَوالي. فاذْكُروني أَذْكُرْكُمْ واشْكُروا لِي وَلا تَكَفُرون. قال الحارثُ بنُ همَّامِ: فعجِبْتُ لما أَبْدى من بَراعَةٍ. معجونَةٍ برِقاعَةٍ. وأَظهَرَ منْ حَذَاقَة. ممزوجَة بحَماقَة. ولمْ يزَلْ بصَري يُصَعِّدُ فيه ويصوِّبُ. وينقِّرُ عنهُ وينقّبُ. وكنتُ كمنْ ينظُرُ في ظَلْماء. أُو يَسري في هُماء. فلما استَراثَ تنبُّهي. واسْتَبان تدلُّهي. حمْلقَ إليّ وتبسّمَ. وقال: لمْ يبقَ مَنْ يتوسَّمُ. فَبُهْتُ لَفَحْوى كلامِهِ. ووحَدْتُهُ أبا زيد عندَ ابتسامه. فأخذْتُ ألومُهُ على تديُّر بُقعَة النَّوْكي. وتخيُّر حرفَة الحمْقَى. فكأنَّ وجهَهُ أُسفَّ رَماداً. أو أُشربَ سَواداً. إلا أنهُ أنشدَ وما تَمادى:

الأُرزَقَ حُظوَةً أهل الرَّقاعَهُ

تخيّر ْتُ حمْصَ وهَذي الصّناعة ْ

و لا يوطن المال إلا بقاعة سوى ما لعَيْر ربيط بقاعَه "

فما يَصطَفي الدّهر عير الرّقيع و لا لأخى اللُّبِّ منْ دهْر ه

ثم قال: أمَا إنَّ التعليمَ أشرَفُ صناعة. وأربَحُ بضاعة. وأنجَعُ شَفاعة. وأفضَلُ براعَة. وربُّهُ ذو إمْرَة مُطاعَة. وهيبَةٍ مُشاعَةٍ. ورعيّةٍ مِطواعةٍ. يتسيْطَرُ تسيْطُرَ أميرٍ. ويرتِّبُ ترْتيبَ وزيرِ. ويتحكّمُ تحكُّمَ قَديرِ. ويتشبّهُ بذي مُلْكِ كبير. إلا أنهُ يخْرَفُ في أمَدِ يَسيرٍ. ويتّسِمُ بحُمقِ شَهيرٍ. ويتقلّبُ بعقْلِ صَغيرٍ. ولا يُنَبّئكَ مثلُ خبير. فقلتُ لهُ: تالله إنَّكَ لابنُ الأيَّام. وعلَمُ الأعلام. والسَّاحرُ اللاعبُ بالأفْهام. المُذَلَّلُ لهُ سُبُلُ الكَلام. ثُمّ لَمْ أَزَلْ مَعْتَكِفًا بنادِيهِ. ومُغتَرِفًا منْ سيْلِ وادِيهِ. الى أن غابَتِ الأيامُ الغُرُّ. ونابَت الأحْداثُ الغُبْرُ. ففارقْتُهُ ولعَيْني العُبْرُ.

## المقامة الحجرية

حكى الحارثُ بنُ همّام قال: احتَجْتُ الى الحجامَة. وأنا بحَجْر اليَمامةِ. فأُرشِدْتُ الى شيخ يحْجُمُ بلَطافَةِ. ويسفرُ عنْ نَظافَة. فبعَثْتُ غُلامي لإحْضاره. وأرْصَدْتُ نفْسي لانتظاره. فأبْطأ بعْدَما انطلَقَ. حتى حلتُهُ قد أَبْقَ. أو رَكِبَ طَبَقاً عنْ طَبَقٍ. ثمّ عادَ عوْدَ الْمُخفقِ مسْعاهُ. الكَلِّ على موْلاهُ. فقُلْتُ لهُ: ويلَكَ أَبُطْءَ فِنْدِ. وصُلود زند؟ فرَعَم أنّ الشيخ أشْعَلُ من ذات النّحَيْينِ. وفي حرب كحرْب حُنين. فعفتُ المَهْشي الى حجّامٍ. وحرَّتُ بين إقدامٍ وإحْجامٍ. ثمّ رأيتُ أنْ لا تغنيفَ. على من يأتي الكَنيفَ. فلمّا شهدْتُ موسمهُ. وشاهدْتُ ميسمهُ. رأيتُ شيخاً هيئتُهُ نَظيفةٌ. وحركتُهُ خَفيفةٌ. وعليه من النّظارة أطُواقٌ. ومن الزّحامِ طباقٌ. وبينَ يَدَيْهِ فتي كالصَّمْصامة. مُستَهدف للحجامة. والشيخ يقولُ له: أراكَ قد أبرَزْتَ راسكَ. قبلَ أن تُبرزَ قرْطاسكَ. وولايتيني قذالكَ. ولم تقُلُ لي ذا لَكَ. ولستُ مُمن يبيعُ نقداً بدينٍ. ولا يطلُبُ أثراً بعدَ عين. فإنَّ أنتَ رضَخْتَ بالعَينِ. حُجمْتَ في الأحدَعينِ. وإنْ كُنتَ ترى الشُحّ أوْلى. وحزْنَ الفلسِ في النَفْسِ أحلى. فاقْراً عَبسَ وتولّى. واغْرُبْ عني وإلا. فقالَ الفتي: والذي حرّمَ صوْغَ المَينِ. كما حرّمَ صيْدَ الخُوسُ. أو يُدركُ منهُ الرُّطَبُ فما يُدْرِيني أيحصُلُ منْ عودكَ الوُعودِ. كغرْسِ العود! هوَ بينَ أن يُدرِكَهُ العطَبُ. أو يُدركُ منهُ الرُّطَبُ. فما يُدْرِيني أيحصُلُ منْ عودكَ حتى. أم أحصلُ منهُ على ضني، ثمّ ما الثّقةُ بأنكَ حينَ تبتعدُ. ستفي بما تعدُ؟ وقد صارَ الغدْرُ كالتحْجيلِ. التَحْريلِ. التحريلِ الخيئة هذا الجيلِ. فأرحي بالله ما يتحيسُ بالعهد. غيرُ الحسيسِ الوغْد. ولا يردُ غديرَ الغدْرُ. إلا الوضيعُ العَشِ في الدَّيبُ. وقد العَلْمُ النه من قولً من قال: القدْرِ. ولوْ عرَفْتَ مَنْ أنا. لما أسَمَعْتَنِ الحَنا. لكنّكَ جهِلْتَ فقلْتَ. وحيثُ وجَبَ أنْ تسْجُدَ بُلْتَ. وما أَلْحَبَةُ والإقلالَ. وأحسَنَ قولُ مَنْ قال:

إنّ الغَريبَ الطّويلَ الذّيلِ ممتّهَنّ لكنّهُ ما تَشينُ الحُرُ موجعة ملا أصلى الياقوت جمر عضي

فكيفَ حالُ غَريبِ ما لهُ قوتُ فالمسكُ يُسحَقُ والكافورُ مَفتوتُ ثمّ انطَفى الجمرُ والياقوتُ ياقوتُ

فقالَ لهُ الشيخُ: يا ويلَةَ أبيكَ. وعوْلَةَ أهليكَ! أأنْتَ في موقف فخْر يُظهَرُ. وحسَب يُشهَرُ. أم موقف جلْد يُكشَطُ. وَقَفا يُشْرَطُ؟ وهبْ أنّ لكَ البيتَ. كما ادّعَيتَ. أَيَحْصُلُ بذلكَ. حَجْمُ قَذَالِكَ؟ لا واللهِ ولو أنّ أباكَ أنافَ. على عبْد مُناف. أو لخالِكَ دانَ. عبدُ المَدانِ. فلا تضْرِبْ في حَديد بارد. ولا تطْلُبْ ما لسْتَ لهُ بواجد. وباه إذا باهَيْتَ بموجودكَ. لا مُحدودكَ. ويمَحْصولكَ. لا بأصولِكَ. وبصفاتكَ. لا برُفاتكَ. وبأعْلاقِكَ. لا بأعراقِكَ. ولا تُتبع الهَوى فيُضِلّكَ. وللهِ القَائلُ لابنه:

قُويماً ويغشاهُ إذا ما التَوى التّوى التّوى التّوى إذا التّهَبَتْ أحشاؤهُ بالطّوى طوَى الله النّجُم لمّا أنْ أطاعَ الهَوى هوَى

بُنيّ استَقِمْ فالعُودُ تَنمي عُروقُهُ ولا تُطعِ الحررْصَ المُذلّ وكنْ فتًى وعاصِ الهَوى المُردي فكم من محلِّق

وأسعفْ ذوي القُربى فيقبُحُ أن يُرى وحافظْ على مَنْ لا يخونُ إذا نَبا وإنْ تقتدرْ فاصْفحْ فلا خيرَ في امرِئٍ وإيّاكَ والشّكوى فلمْ ترَ ذا نُهًى

على من إلى الحرّ اللّبابِ انضوى ضورَى زمانٌ ومن يرْعى إذا ما النوى نورَى إذا ما النوى شوى إذا اعتلقت أظفار و بالشّوى شوى

وإيّاكَ والشّكوى فلمْ ترَ ذا نُهِّي شكا بل أخو الجهل الذي ما ارعوى عوى

فقالَ الغُلامُ للنّظَارَةِ: يا للعَجيبةِ. والطُرفةِ الغَريبةِ! أَنْفُ في السّماء. واسْتُ في الماء! ولفظ كالصّهباء. وفعْلُ كالحَصْباء! ثُمَّ أقبلَ على الشيخ بلسان سَليط. وغيظ مُستَشيط. وقال: أفِّ لكَ منْ صوّاغ باللّسان. روَّاغ عنِ الإحْسانِ! تأمُرُ بالبرّ. وتعُق عُقوقَ الهرّ. فإنْ يكُنْ سبَبُ تعنيتُك. نفاق صنعَتك. فرماها الله بالكَساد. وإفساد الحُسّاد. حتى تُرى أفرَغ منْ حَجّامِ ساباط. وأضيق رزْقاً منْ سمّ الحياط. فقال له الشيخُ: بلْ سلّطَ الله عليْكَ بَثْرَ الفَم. وتبيُّغ الدّم. حتى تُلْحا الل حجّامِ عظيمِ الاشتطاط. تُقيلِ الاشتراط. كليلِ المشراط. كثيرِ المُخاط والضُّراط. قال: فلمّا تبيّنَ الفتى أنه يشكو الل غيْرِ مُصَمَّت. ويُراودُ استفتاح كليلِ المشراط. كثيرِ المُخاط والضُّراط. واحتفزَ للقيام. وعلمَ الشيخُ أنهُ قدْ ألامَ. بما أسّمَ الغُلامَ. فحتح الله سُلمة، وبدُلَ أنْ يُذعنَ لحُكمه. ولا يَبْغي أحْراً على حَجْمِه. وأبي الغُلامُ إلاّ المَشْيَ بدائِه. والهرَب منْ السيقةي. ومَا زالا في حجاجٍ وسباب. ولزازٍ وجذاب، الى أن ضجّ الفي من الشّقاق. وتالا رُدنُهُ سورةَ الانشِقاق. فأعُولَ حينقذ لُوفارة خُسرِه. وانعطاط عرضه وطمْره. وأخذَ الشيخ يعتذرُ منْ فرطاته. ويُغيّضُ الانشِقاق. فأعُولَ حينقذ لُوفارة خُسرة. ولا يقصِّرُ عن استغباره. ولم أن قالَ لهُ: فداكَ عمَّك. وعداكَ ما يغمَّك. وعداكَ ما يغمَّك أفال. واحذ بقول منْ قال:

أخمِدْ بحِلْمكَ ما يُذكيهِ ذو سفَهِ من نارِ غيظكَ واصْفَحْ إن جنى جانِ فالحِلْمُ أَفْضَلُ ما ازْدانَ اللَّبيبُ بهِ والأخذُ بالعَفوِ أحْلى ما جَنى جانِ

فقال لهُ الغُلام: أمَا إنّكَ لو ظهرْتَ على عيْشيَ المُنكَدرِ. لعَذَرْتَ في دمْعيَ المُنهَمرِ. ولكِنْ هانَ على الأملَسِ ما لاقَى الدّبرُ. ثمّ كأنّهُ نزَعَ الى الاستحْياء. فأقلَعَ عنِ البُكاء. وفاء الى الارْعواء. وقال للشيخ: قدْ صِرْتُ الى ما اشتَهَيْتَ. فارْقَعْ ما أوْهَيتَ. فقال: هيْهاتَ شغلَتْ شعابي حَدوايَ. فشِمْ بارِقَ سِوايَ. ثمّ إنهُ لهضَ يستَقْري الصّفوفَ. ويستَحْدي الوُقوفَ. ويُنشِدُ في ضِمْنِ ما هوَ يطوفُ:

أُقسِمُ بالبيتِ الحرامِ الذي لو ْ أنّ عندي قُوتَ يوم لَما

تهوي إليه الزئمر المُحرِمَهُ مست يدي المشراط والمحجَمه

و لا ارتضَتُ نفْسي التي لمْ تزَلُ

تسمو الى المجد بهذي السِّمَهُ

منّي و لا شاكَتْهُ منّي حُمَهُ كَابِطِ في اللّيلَةِ المُظلِمَهُ منْ دونِهِ خوْضُ اللّظى المُضرَمه على أو تعطفُهُ مَرْحَمَهُ

ولا اشْتَكى هذا الفتى غلظةً لكِنْ صُرُوفُ الدّهرِ غادَرْنني واضْطَرّني الفقْرُ الى موقفٍ فهلْ فتَى تُدركُهُ رقّةٌ

قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فكُنتُ أوّل منْ أوى لبَلُواهُ. ورق لشَكُواهُ. فنفَحْتُهُ بدرْهَمَينِ. وقلتُ: لا كانا ولوْ كانَ ذا مَيْنِ! فابتهَجَ بباكُورَةِ جَناهُ. وتفاءلَ بهما لغناهُ. ولمْ تزلِ الدّراهِمُ تنْهَالُ عليْهِ. وتنْتالُ لديْهِ. حتى آلَ ذا عيشَة حضْراء. وحَقيبة بجْراء. فازْدهاهُ الفرَحُ عندَ ذلكَ. وهنّأ نفْسَهُ بما هُنالكَ. وقال للغُلام: هَذا ريْعٌ أنتَ بَذرُهُ. وحلَبٌ لكَ شُطرُهُ. فهلُمّ لنقتَسِمَ. ولا نحْتَشَمْ. فتقاسَماهُ بينَهُما شقَّ الأبلَمة. ولهَضا مُتفقَى الكَلمة. ولمَ الشيخُ بالرّواح. قُلتُ له: قدْ تبوّغَ دَمي. ونقلْتُ إليْكَ قدَمي. فهلْ لكَ أن تحْجُمَني. وتُكفْكفَ ما دهَمَني؟ فصوّبَ طرْفَهُ وصعّد. ثمّ ازْدَلَفَ إليّ وأنشدَ:

وما جرى بيني وبين سخلي أرعى رياض الخصب بعد المحل هل أبصرت عيناك قط مثلي ويستبي بالسحر كل عقل ان يكن الإسكندري قبلي والفضل للوابل لا للطل للطل للطل المسكندري المسكندر

كيف رأيت خُدْعتي وختلي حتى انتنيث فائزاً بالخصل بالله يا مُهجة قلبي قلْ لي يفتح بالرُقية كلَّ قُفْلِ ويعجن الجدّ بماء الهزل فالطّلُ قد يبدو أمام الوبل

قال: فنبّهَتْني أُرجوزَتُهُ عليْه. وأرَتْني أنهُ شيخُنا المُشارُ إليه. فقرّعْتُهُ على الابتِذالِ. والاتِحاقِ بالأرْذالِ. فأعْرضَ عمّا سَمِعَ. ولمْ يُيَلُ بِما قُرّعَ. وقال: كُلَّ الحِذاء يَحْتَذي الحافي الوَقِعُ. ثمَّ قاصاني مُقاصاةَ المُهانِ. وانطلَقَ هوَ وابنُهُ كَفَرَسيْ رِهانٍ.

# المقامة الحرامية

روى الحارثُ بنُ همّامٍ عنْ أبي زيد السَّروجيّ قال: ما زِلْتُ مُذ رحَلْتُ عنْسي. وارتَحَلْتُ عنْ عِرْسي وغَرْسي. أحِنّ إلى عيانِ البَصرةِ. حَنينَ المظْلومِ الى النُصرةِ. لِما أجَمَعَ عليْهِ أَرْبابُ الدّرايَةِ. وأصْحابُ الرّوايَةِ. منْ خصائِصِ مَعالمها وعُلَمائها. ومآثرِ مشاهدها وشُهدائها. وأسْأَلُ الله أن يوطِئيني ثَراها. لأفوزَ بمرْآها. وأنْ يُمطيَني قَراها. لأقْتَري قُراها. فلمّا أحَلّنيها الحظُّ. وسرَحَ لي فيها اللّحْظُ. رأيتُ بها ما يمُلأ العَينَ قُراها. الظّلامِ. وهتَفَ العَينَ قُراها بُلُوطانِ كلّ غَريبِ. فغلَسْتُ في بعض الأيامِ. حينَ نصَلَ حِضابُ الظّلامِ. وهتَفَ العَينَ قُرقًا بهُ الطّلامِ. وهتَف

أبو المُنذرِ بالنُّوّامِ. لأخْطوَ في خِطَطِها. وأقْضيَ الوطَرَ منْ توسُّطِها. فأدّانِ الاخْتراقُ في مَسالِكِها. والانصِلاتُ في سيككِها. الى محلّة موسومة بالاحْترامِ. منسوبة الى بني حَرامٍ. ذاتِ مَساجِدَ مَشهودَةٍ. وحياض موْرودَة. ومَبان وثيقَة. ومغان أنيقَة. وخصائصَ أثيرَة. ومَزايا كثيرة:

وجيران تتافَوْا في المعاني ومفْتون برنات المثاني ومفْتون برنات المثاني ومُطلِّع الى تخْليص عان أضر ابالجُفون وبالجفان وناد للنّدى حُلْو المَجاني أغاريدُ الغواني والأغاني وإمّا شئت فادن من الدّنان أو الكاسات منطلق العنان

بها ما شئت من دين ودئنيا فمشغوف بآيات المثاني ومضطلع بتأخيص المعاني وكم من قارئ فيها وقار وكم من معلم للعلم فيها ومغنى لا تزال تغن فيه فصل إن شئت فيها من يُصلّي ودونك صدية الأكياس فيها

قال: فَيَنَما أَنا أَنفُضُ طُرُقَها. وأستَشفُ رونَقَها. إذْ لحْتُ عندَ دُلُوكِ بَراحٍ. وإظْلالِ الرَّواحِ. مسجداً مُشتَهِراً بطَراتِفهِ. مزدَهراً بطوائِفه، وقد أجْرى أهلُهُ ذكْرَ جُروف البدل. وحرَوا في حلَّبة الجدل. فعُجْتُ نحوَهُمْ. لأستَمَطِرَ نوهُمُ . لا لأفتَبِسَ نحوَهُمْ. فلمْ يكُ إلا كقبْسة العَجْلان. حتى ارتفعَت الأصواتُ بالأذانِ. ثُمَّ رَدِفَ التّأذينَ بُروزُ الإمامِ. فأُغْمِدَتْ ظُيى الكلامِ، وحُلّتِ الجِيى للقيامِ، وشُعْلنا بالقُنوت. عنِ استمداد مُ للقوت. وبالسّجود. عنِ استمدال الجود. ولمّا قُضيَ الفَرْضُ، وكادَ الجمْعُ ينفَضَ. النّبرى من الجماعة. كهْلُ كُلُو البَراعة. لهُ من السّمت الحسنِ. ذَلاقَةُ اللّسَنِ، وفَصاحَةُ الحسنِ، وقال: يا جيرَتِ. الذين اصْطفَيتُهُمْ على أغصان شجرَتِي. وجعلَّتُ خطتهُمْ دارَ هجرَتِي. واتّخذتُهُمْ كَرِشي وعَيَتِي. وأعددتُهُمْ لمَحْضَري وغيبيّي. أما تعْلَمونَ أن للبوس الصّدق أنهي الملابِسِ الفاحِرة. وأنّ فُضوحَ الدُنيا أهونُ منْ فُضوحِ الآخِرَةِ؟ وأنّ المُستَشارَ مُؤتَمَنَّ. والمستَرشِد وأنّ اللّذينَ إمْحاضُ التصيحَة. والإرْشادَ عُنوانُ العقيدة الصّحيحيحة؟ وأنّ المُستَشارَ مُؤتَمَنَّ. والمستَرشِد وأنّ اللّذي تَبْعَيه منّا ليُنْجَزَ؟ فوالذي عذلك. لا الذي عذرك؟ وصديقك من صدقك. لا مَنْ صدقك؟ فقال للذي تبْعَيه منّا ليُنْجَز؟ فوالذي حَبانا بمحبّتك. وجعلنا من صفَرة أحبِبّك. ما نألوك تُصْحاً. ولا ندّخرُ ولا ندّخرُ عنهُمْ تأبيسَ. ولا يصدُر ووالمنصّر. واستَقْدَى همْ حَلِيسٌ. ولا يصدُر عنهُمْ قي ما عيلَ عنْكَ فيقال ولا يُخور. ولا يُطوى دونَهُمْ مكنونٌ. وسأَبُمْكُمْ ما حاكَ في صدري. واستَفْتيكُمْ في ما عيلَ ولا يُعلَّد

فيه صبري. اعْلَمُوا أَيْ كُنتُ عندَ صُلُودِ الزّنْدِ. وصُدودِ الجَدّ. أخْلَصْتُ معَ الله نِيّة العقْد. وأعطَيتُهُ صَفقة العهدد. على أَنْ لا أسْبا مُداماً. ولا أُعاقِرَ نَدامَي. ولا أُحْتَسَيَ قهوةً. ولا أكْتَسَيَ نَشْوَةً. فَسوّلَتْ لِيَ النّفسُ المُضلّةُ. والشّهوةُ المُذلّةُ المُزلةُ. أَنْ نادَمْتُ الأَبْطالَ. وعاطَيتُ الأَرْطالَ. وأضَعْتُ الوقارَ. وارتضَعْتُ العُقارَ. وامتطَيْتُ مَطا الكُمَيتِ. وتناسيْتُ التّوبَة تناسيَ الميْتِ. ثمّ لمْ أَقْنَعْ بِهاتِيكُمُ المَرّةِ. في طاعَة أبي مُرّةَ. حتى عكفْتُ على الخَندريسِ. في يومِ الخَميسِ. وبتُ صَريعَ الصّهباء. في اللّيلة الغرّاء. وها أنا بادي الكآبةِ. لرَفْضِ الإنابَةِ. نامي النّدامَةِ. لوصْلِ المُدامَةِ. شديدُ الإشْفاقِ. مَنْ نقْضِ الميثاقِ. مُعتَرِفٌ بالإسْرافِ. في عَبّ السُّلاف:

# فيَا قوم هلْ كَفَّارَةٌ تعرفونَها تُباعِدُ منْ ذَنْبي وتُدني الى ربّي

قال أبو زيد: فلمّا حلّ أُنشوطَة نفْثه. وقَضى الوَطَرَ منِ اشتكاء بنّه. ناحَتْني نفْسي يا أبا زيْد. هذه نُهزَةُ صيْد. فشمّر عن يد وأيْد. فانتهَضْتُ منْ مَجْثِمي انتِهاضَ الشّهْمِ. وانخرَطْتُ منَ الصّف انخِراطَ السّهْمِ. وقُلتُ:

فاق مجداً وسؤددا در الينجو به غدا بت منه مسهدا بت منه مسهدا عادر تني مُلدّدا عادر تني مُلدّدا بخ دوي الدّين والهدى ومُطاعاً مُسوّدا في ومالي لهم سدَى وأقي العررض بالجدا طاح في البَدْل والنّدى عادر في البَدْل والنّدى عادر في البَدْل والنّدى في البَدْل والنّدى في مكردا ومقصدا

فانْثَنی یشْتکی الصدّی قدْح زَندی فأصْلدا

أيها الأروع الذي الرشا والذي يبتعي الرشا إن عندي علاج ما فاستمعها عجيبة أنا من ساكني سرو كنت ذا ثروة بها مربعي مألف الضيو أشتري الحمد باللهي لل أبالي بمنفس وبراني المؤملو

لمْ يشمْ بارقي صدر لا ولا رامَ قابِسٌ

نُ فأصنتحتُ مُسْعَدا رَ ما كانَ عَودا بعْدَ ضغْن تولَّدا صادَفو هُ مو َحِّدا ر بها لي وما بدا د طَريداً مُشرَّدا كُنتُ من قَبْلُ مُجْتَدى أتَمنّى لها الرّدى شمْلٌ أُنسى تبَدّدا أسر وها لتُفْتَدي دّ الى نُصرْ تى يَدا ن فقد جار واعتدى ك ابْنَتي منْ يد العدَى ثمُ عمّن تمرّدا بَةُ ممِّنْ تز َهِّدا زاغ من بعد ما اهْتَدى فلقَدْ فُهْتُ مُرشدا يَةً واشْكُر ْ لمَن ْ هَدى بنسنّے لتُحْمَدا

طالَما ساعَدَ الزّما فقصي الله أنْ يُغيّ بوًّا الرَّومَ أرْضَنا فاستباحوا حريم من وحوو اكل ما استس فتطوحت في البلا أَجْتَدى الناسَ بعْدَما وتُرى بى خصاصةً والبكااءُ الذي به إستباء ابنتي التي فاسْتَبن محنتي وم وأجراني منَ الزّما وأعنّى على فَكا فبذا تَتْمَحي المآ وبه تُقبَلُ الإنا و هُو كفّار أة لمن ولَئنْ قُمتُ مُنشداً فاقْبَل النُصنحَ والهدا و اسمَح الآنَ بالَّذي

قال أبو زيد: فلمّا أَثْمَمْتُ هَذْرَمَتِ. وأُوهِمَ المسؤولُ صِدْقَ كَلِمَتِ. أغْراهُ القرَمُ الى الكرَمِ بمؤاساتي. ورغّبهُ الكلّفُ بحمْلِ الكُلّفِ فِي مُقاساتي. فرضَخَ لي على الحافِرَةِ. ونضَخ لي بالعِدَةِ الوافرَةِ. فانقلَبْتُ الى وَكْري. فرحاً بنُحْحِ مَكْري. وقد حصلْتُ منْ صوْغ المكيدةِ. على سوْغ الثّريدة فروصلْتُ منْ حوْكِ القصيدة. الى لوْكِ العَصيدة. قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فقلتُ لهُ سُبحانَ منْ أبدعَكَ. فما أعظمَ خُدَعَكَ. وأخْبُثَ بدَعَكَ! فاستَغْرَبَ فِي الضّحك. ثمّ أنشدَ غيرَ مُرتبك:

دهْرٍ بَنوهُ كأُسْدِ بِيشَهُ

عِشْ بالخِداعِ فأنتَ في

وأدر قناة المكر حت وصد النسور فإن تعذ واجن الثمار فإن تفت وأرح فؤادك إن نبا فتغائر الأحداث يؤ

## المقامة الساسانية

حكى الحارثُ بنُ همَّام قال: بلَغني أنَّ أبا زيد حينَ ناهزَ القَبْضَةَ. وابتَزَّهُ قيدُ الهرَم النَّهْضَةَ. أحضرَ ابنَهُ. بعْدَما اسْتَجاشَ ذهنَهُ. وقال لهُ: يا بُنيّ إنهُ قد دنَا ارتحالي منَ الفناء. واكتحالي بمروَد الفَناء. وأنتَ بحمُّد الله وليُّ عهْدي. وكبْشُ الكَتيبَة السَّاسانيَّة منْ بعْدي. ومثلُكَ لا تُقرَعُ لهُ العَصا. ولا يُنَبَّهُ بطَرْق الحصيي. ولكنْ قد نُدبَ الى الإذْكار. وجُعلَ صيْقَلاً للأفكار. وإني أُوصيكَ بما لمْ يوص به شيثُ الأنْباطَ. ولا يعْقُوبُ الأسْباطَ. فاحفَظْ وصيّتي. وحانبْ معْصيتي. واحْذُ مثالي. وافْقَهْ أمْثالي. فإنّكَ إن استَرشدْت بنُصْحي. واستَصْبُحْتَ بصُبْحي. أمْرَعَ حانُكَ. وارتفَعَ دُحانُكَ. وإنْ تناسَيْتَ سُورَتِي. ونبذْتَ مَشورَتِي. قَلّ رمادُ أثافيكَ. وزَهدَ أهلُكَ ورهْطُكَ فيكَ. يا بُنيّ إني جرّبْتُ حقائقَ الأمور. وبلَوْتُ تصاريفَ الدّهور. فرأيْتُ المرْءَ بنَشَبه. لا بنَسَبه. والفحْصَ عن مكسَبه. لا عنْ حسَبه. وكُنتُ سمعْتُ أنَّ المَعايشَ إمارَةٌ. وتجارَةٌ. وزراعَةٌ. وصناعَةٌ. فمارَسْتُ هذه الأرْبَعَ. لأنظُرَ أيّها أوفقُ وأنفَعُ. فما أحْمَدْتُ منها معيشَةً. ولا استرْغَدْتُ فيها عيشَةً. أما فرَصُ الولايات. وخُلَسُ الإمارات. فكأضْغاث الأحْلام. والفَيْء المُنتَسخ بالظَّلام. وناهيكَ غُصَّةً بمَرارَة الفطام. وأما بضائعُ التّجارات. فعُرْضَةٌ للمُخاطَرات. وطُعمَةٌ للغارات. وما أشبَهَها بالطّيور الطّيّارات. وأما اتّخاذُ الضّياع. والتّصدّي للازدراع. فمنْهَكَةٌ للأعْراض. وقُيودٌ عائقةٌ عن الارْتكاض. وقلّما خَلا ربُّها عنْ إذْلال. أو رُزقَ رَوْحُ بال. وأما حرَفُ أولي الصناعات. فغيْرُ فاضلَة عن الأقْوات. ولا نافقَة في حَميع الأوْقات. ومُعظَمُها معْصوبٌ بشَبيبَة الحَياة. و لمْ أرَ ما هوَ باردُ المَغنَم. لَذيذُ المطعَم. وافي المَكْسَب. صافي المُشرَب. إلا الحرفَة التي وضعَ ساسنُ أساسَها. ونوَّعَ أَجْناسَها. وأضْرَمَ في الخافقَيْن نارَها. وأوضَحَ لبَني غَبْراءَ مَنارَها. فشَهدْتُ وقائعَها مُعْلماً. واخترْتُ سيماها لي ميسَماً. إذْ كانَت المَتْجَرَ الذي لا يَبورُ. والمنهَلَ الذي لا يغورُ. والمصْباحَ الذي يعْشو إلَيْه الجُمهورُ. ويستصْبحُ به العُمْيُ والعورُ. وكانَ أهلُها أعَزّ قَبيلِ. وأسعَدَ حيلِ. لا يَرْهَقُهُمْ مسُّ حيْف. ولا يُقلقُهُمْ سَلُّ سيْف. ولا

يُخْشَوْنَ حُمَةَ لاسع. ولا يَدينونُ لدان ولا شاسع. ولا يرْهبونَ مُمْنْ برَقَ ورعَدَ. ولا يحفلونَ بَمَنْ قامَ وقعَدَ. أنديتُهُمْ مترّهَةٌ. وقُلُوبُهُمْ مرفّهَةٌ. وطُعَمَهُمْ مُعجَّلَةٌ. وأوقاتُهُمْ حَجَلَةٌ. أيْنما سقطوا. لقطوا. وحيثما الخرطوا. حرطوا. لا يتخذونَ أوطاناً. ولا يتقونَ سلطاناً. ولا يمتازونَ عمّا تعْدو حماصاً. وتروحُ بطاناً. فقالَ لهُ ابنهُ: يا أبت لقد صدَقْتَ. في ما نطقت ولكنّك رتَقْتَ. وما فتَقْتَ. فيينْ لي كيفَ أقتطفُ. ومنْ أينَ تؤكّلُ الكتفُ؟ فقال: يا بُنيّ إنّ الارتكاضَ بابُها. والنشاطَ جلبابُها. والفطنة مصباحُها. والقَحة سلاحُها. فكُنْ أحْولَ منْ قُطرُب. وأسرى من جُندُب. وأنشَطَ من ظَبْي مُقمرٍ. وأسلطَ من ذُبُ منتمرٍ. وأسلاحُها من ذُبُ متنمرٍ. وأسلاحُها من ذُبُ متنمرٍ. وألق على عصا من عُندُ والله على عصا شيخنا والقرد في البوسِ. وألق دلوك الى حُلّ حوْضٍ. ولا تسأم الطلّب. ولا تملّ الدأب. فقدْ كانَ مكتوباً على عصا شيخنا ومفتاحُ المتربَة. ولقاحُ المتعبَة. وشيمةُ العجزة الجهلة. وشنشنةُ الوُكلة التُكلَة. وما اشتارَ العسلَ. من اختارَ ومفتاحُ المتربَة. ولا ملا ألرّاحة. من استوطأ الرّاحة. وعليكَ بالإقدام. ولو على الضّرغام. فإن حَراءةَ الجَنانِ. وسببُ الفسلُ. ولا ملا السانَ. وتُطلِقُ العِنانَ. وبها تُدركُ الحُظوةُ. وتُملكُ النّروةُ. كما أنّ الخور صِنْوُ الكسلِ. وسببُ الفشلُ.

ومَبْطأَةٌ للعمَلِ. ومَخْيَبةٌ للأمَلِ. ولهذا قيلَ في المثلِ: منْ حسَرَ. أيسَرَ. ومنْ هابَ. حابَ. ثمّ البُرُزْ يا بُنيّ في بكورِ أبي زاجرٍ. وجَراءة أبي الحارث. وحَرَامَة أبي قُرّةً. وحثلِ أبي جَعْدَةً. وحرْسِ أبي عُقبَةً. ونشاط أبي وثّلب. ومكْرِ أبي الحُصينِ. وصبر أبي أيوبَ. وتلطّف أبي غزوانَ. وتلوّن أبي بَراقِش. وحيلة قصيرٍ. ودَهاء عمْروً. ولُطف الشّعْييّ. واحتمال الأحنف. وفطئة إياسٍ. ومَجانة أبي نُواسٍ. وطمَع أشعَبَ. وعارضة أبي العياءً. واحلُب بصوغ اللّسان. واحدع بسحر البيان. وارثد السوق قبلَ الجُلَب. وامتر الضّرع قبلَ الحلياء. واحلُب بصوغ اللّسان. واحدع بسحر البيان. وارثد السوق قبلَ الجُلَب. وامتر الضّرع قبل المقرئ عَقبل المُصطَحَع. واشحَدْ بصيرتَك للعيافة. وأنعم نظرَك للقيافة. فإنّ من صدق توسّمُهُ. طالَ تبسّمُهُ. ومنْ أحطأت فراستُهُ. أبطأت فريستُهُ. وكُنْ يا بُين خفيف الكلّ. وعظم وقعَ الحقيرِ. واشكُرْ على النقير. ولا الكلّ. قليلَ الدّل راغبًا عنِ العَلّ. قانعًا من الوَبلِ بالطلّ. وعظم وقعَ الحقيرِ. واشكُر على النقير. ولا الكلّ. تقنط عند الرّد. ولا تستبعد رشع الصّلد. ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأسُ من روح الله إلا القومُ الكافرونَ. وإذا خيّرت بينَ ذَرّة منقودة. ودُرة مؤعودة. فمل الى لنقد. وفضل اليوم على الغد. فإنّ الكافرون. واذا خيّرت بينَ ذَرّة منقودة. ودُرة مؤعدة. فمنْ الرّب المُناتِ عقباتُ وأي عقبات. وعليك للتأخير أولي العَرْم. ورفَق ذوي الحرابُ عُرْقَ المُشتَطّ. وتخلقُ بالجُلْقِ السّبُط. وقيّد الدَرْهَمَ بالرّبُط. وشبُد الدُلْ بالضّبُط. وقيّد الدَرْهَمَ بالرّبُط. وشبُد اللهُ بَالدُلْ عَلَى المُدْلَة الله عُنقك ولا تَبسُطُها كلّ البسُط. ومتى نَبا بك بلدٌ. أو وشُبُ البُذُل بالضّبُط. ومتى نَبا بك بلدٌ. أو

نابَكَ فيه كمَدُ. فبُت منهُ أملَكَ. واسْرَحْ منهُ جَملَكَ. فحيْرُ البِلادِ ما جَملَكَ. ولا تستَثْقلَن الرّحلَة. ولا تكْرهن النُقلَة. فإن اعْلام شريعتنا. وأشياخ عشيرتنا. أحْمَعوا على أن الحركة بركة. والطّراوة سُفتَجة. وزَرَوْا على منْ زعَمَ أن الغُربَة. كُربَة. والنُقلَة. مُثلَة. وقالوا: هي تَعلّةُ منِ اقتنَعَ بالرّذيلة. ورضي بالحشف وسوء الكيلة. وإذا أزْمَعْتَ على الاغْتراب. وأعْدَدْتَ لهُ العَصا والجِرابَ. فتخيّرِ الرّفيق المُسعِدَ. منْ قبْلِ أن تُصعِدَ. فإن الجارَ. قبلَ الدّارِ. والرّفيق. قبلَ الطّريق:

لمْ يوصيها قبْلي أحَدْ صات المَعاني والزُبَدْ مَحَضَ النَّصيحةَ واجتَهدْ عملَ اللَّبيبِ أخي الرَّشَدْ ذا الشَّبلُ منْ ذاك الأسَدْ

خُذْها النيك وصيّة غرّاء حاوية خُلا نقّحتُها تتقيحَ من فاعمل بما متّلْتُهُ حتى يقولَ الناسُ ه

ثمّ قال: يا بُنيّ قد أوْصيتُ. واستقْصَيْتُ. فإن اقتَدَيْتَ فواهاً لكَ. وإن اعتَديْتَ فآهاً منكَ! والله خليفَتِ عليْ :. وأرْحو أنْ لا تُخلِف ظنّي فيكَ. فقالَ له ابنه: يا أبت لا وُضِعَ عرْشُكَ. ولا رُفِعَ نعْشُكَ. فلقَدْ قلتَ سَدَداً. وعلّمْتَ رشَداً. ونحَلْتَ ما لمْ ينْحَلْ والدُّ ولَداً. ولَئِنْ أُمْهِلْتُ بعْدَكَ. لا ذُقْتُ فقْدَكَ. فلأتأدّبَن بآدابك الصالحة. ولأقتُدين بآثارِك الواضحة. حتى يُقال: ما أشْبَه الليلة بالبارِحة. والغادية بالرّائحة. فاهتر أبو زيْد لجوابه وابتسمَ. وقال: منْ أشبَه أباه فَما ظلَمَ. قالَ الحارثُ بنُ همّامٍ: فأخبرْتُ أنّ بَني ساسانَ. حين سَمعوا هَذي الوصايا الحسانَ. فضلوها على وصايا لُقْمانَ. وحفظوها كما تُحفَظُ أمّ القُرْآنِ. حتى إنّهُمْ لَيَروْنَها الى الآنَ. أوْلى ما لقّنوهُ الصّبيانَ. وأنفَعَ لهُمْ منْ نِحلَة العقيانِ.

## المقامة البصرية

حكى الحارثُ بنُ همّامٍ قال: أُشعِرْتُ في بعضِ الأيامِ همّاً برَحَ بي استِعارُهُ. ولاحَ عليّ شعارُهُ. وكنتُ سمِعتُ أنّ غِشْيانَ بحالِسِ الذّكْرِ. يسْرو غَواشيَ الفكْرِ. فلمْ أرَ لإطْفاء ما بي منَ الجمْرَةِ. إلا قصْد الجامِعِ بالبَصرَةِ. وكانَ إذْ ذاكَ مأهولَ المساند. مَشْفُوهَ المُوارِدِ. يُحْتَنى منْ رياضِهِ أزاهيرُ الكَلامِ. ويُسمَعُ في أرْجائِهِ صَريرُ الأقْلامِ. فانطلَقْتُ إليْه غَيرَ وان. ولا لاو على شان. فلمّا وطِثْتُ حَصاهُ. واستَشْرَفْتُ أقْصاهُ. تَراءى لي ذو أطْمارِ باليَة. فوْقَ صَخْرَة عاليَةً. وقدْ عصيتْ به عُصَبُ لا يُحْصى عديدُهُمْ. ولا يُنادَى وَليدُهُمْ. فابتَدْتُ قَصْدَهُ. و توردّدْتُ وِرْدَهُ. ورجَوْتُ أنْ أجِدَ شِفائي عندَهُ. و لمْ أزَلْ أتنقّلُ في المَراكِزِ.

وأُغْضي للآكز والواكز. الى أن حلسْتُ تُجاهَهُ. بحيْثُ أمنْتُ اشْتباهَهُ. فإذا هوَ شيخُنا السّروجيّ لا ريْب فيه. ولا لَبْسَ يُخْفيه. فانْسَرى بمَرْآهُ همّي. وارْفَضّتْ كتيبَةُ غمّي. وحينَ رآني. وبصُرَ بمكاني. قال: يا أهْلَ البصرَة رعاكُمُ اللهُ ووقاكُمْ. وقوّى تُقاكُمْ. فما أضْوَعَ ريّاكُمْ. وأفضلَ مَزاياكُمْ! بلَدُكُمْ أوْفَى البلاد طُهرَةً. وأزْكاها فطرَةً. وأفسَحُه رُقعَةً. وأمرَعُها نُجعَةً. وأقوَمُها قبلَةً. وأوسَعُها دجلَةً. وأكثرُها نهْراً ونَحلَةً. وأحسَنُها تَفْصيلاً وحُملَةً. دِهْليزُ البلَدِ الحَرامِ. وقُبالَةُ البابِ والمَقامِ. وأحدُ حَناحَي الدّنْيا. والمِصْرُ المؤسّسُ على التّقْوى. لمْ يتدنّسْ ببيوت النّيران. ولا طيفَ فيه بالأوْثان. ولا سُجدَ على أديمه لغَير الرَّحْمَن. ذو المَشاهد المشْهودَة. والمساجد المقصودَة. والمَعالم المشْهورَة. والمقابر المَزورَة. والآثار المُحْمودَة. والخطَط المحْدودَة. به تلْتَقي الفُلْكُ والرّكابُ. والحيتانُ والصِّبابُ. والحادي والمَلاّحُ. والقانصُ والفلاحُ. والناشبُ والرّامحُ. والسّارحُ والسّابحُ. ولهُ آيةُ المدّ الفائض. والجزْر الغائض. وأما أنتمْ فممّنْ لا يختلفُ في حَصائصهم اثْنان. ولا يُنكرُها ذو شَنآن. دَهْماؤكُمْ أَطْوَعُ رَعيّة لسُلْطان. وأشكَرُهُمْ لإحْسان. وزاهدكُمْ أُوْرَعُ الخليقَة. وأحسنُهُمْ طَريقَةً على الحَقيقَة. وعالمُكُمْ علاّمَةُ كلّ زمان. والحُجّةُ البالغَةُ في كلّ أوان. ومنكُمْ من استنبَطَ علمَ النّحْو ووضَعَهُ. والذي ابتدَعَ ميزانَ الشِّعْر واخترَعَهُ. وما منْ فخْر إلا ولَكُمْ فيه اليَدُ الطَّولى. والقدْحُ المُعَلَّى. ولا صيت إلا وأنتُمْ أحَقُّ به وأوْلى. ثمّ إنّكُمْ أكثرُ أهل مصر مؤذّنينَ. وأحسنُهُمْ في النّسك قَوانينَ. وبكُمُ اقتُديَ في التّعريف. وعُرفَ التّسحيرُ في الشّهر الشّريف. ولكُمْ إذا قرّت المضاجعُ. وهجَعَ الهاجعُ. تَذْكارٌ يوقظُ النّائمَ. ويؤنسُ القائمَ. وما ابتسَمَ ثغْرُ فجر. ولا بزَغَ نورُهُ في برْد ولا حرٍّ. إلا ولتأذينكُمْ بالأسْحار. دويٌّ كدويّ الرّيح في البحار. وبهذا صدَعَ عنكُمُ النّقْلُ. وأخبرَ النِّيُّ، عليه السّلامُ، منْ قبلُ. وبيّنَ أنّ دويّكُمْ بالأسْحارِ. كدويّ النّحلِ في القِفارِ. فشرَفاً لكُمْ ببشارة الْمُصطَفى. وواهاً لمصركُمْ وإنْ كانَ قدْ عَفا. ولمْ يبْقَ منهُ إلا شَفاً. ثمّ إنهُ حزَنَ لسانَهُ. وحطَمَ بيانَهُ. حتى حُدجَ بالأَبْصارِ. وقُرفَ بالإِقْصارِ. ووُسمَ بالاستقْصارِ. فتنفّسَ تنفُّسَ مَنْ قيدَ لقَوَد. أو ضَبَثَتْ به براثنُ أَسَد. ثمّ قال: أما أنتُمْ يا أهلَ البَصرَة فما منْكُمْ إلا العَلَمُ المعروفُ. ومنْ لهُ المعرفَةُ والمعروفُ. وأما أنا فمَنْ عرَفَني فأنا ذاكَ. وشرُّ المَعارِفِ منْ آذاكَ. ومنْ لم يُثْبتْ عرْفَتي فسأصْدُقُهُ صفَتي. أنا الذي أنحدَ وأتمَنَ وأَشَامَ. وأَصْحرَ وأَبْحَرَ. وأَدْلَجَ وأَسْحَرَ. نشأتُ بسَروجَ. ورَبيتُ على السُّروج. ثمَّ ولَجْتُ المَضايقَ. وفتحْتُ المغالقَ. وشهدْتُ المَعاركَ. وأَلَنْتُ العَرائكَ. واقْتَدْتُ الشُّوامسَ. وأرْغَمْتُ المَعاطسَ. وأذَبْتُ الجُوامدَ. وأمَعْتُ الجَلامدَ. سَلوا عني المشارق

والمَغارِبَ. والمَناسِمَ والغَوارِبَ. والمَحافِلَ والجَحافِلَ. والقَبائِلَ والقَنابِلَ. واستَوْضِحوني منْ نقَلَةِ الأخْبارِ. ورُواةِ الأسْمارِ. وحُداةِ الرُكْبانِ. وحُدَّاقِ الكُهّانِ. لتَعْلَموا كمْ فجِّ سَلَكْتُ. وحَجابِ هتكْتُ. ومَهلَكة اقتَحمْتُ. ومُلحَمةِ ألْحَمْتُ. وكُمْ ألْبابٍ حدَعْتُ. وبِدَعِ ابتَدَعْتُ. وفُرَصٍ احتلَسْتُ. وأُسُدِ افترَسْتُ.

وكمْ محلِّقِ غادَرْتُهُ لَقَى. وكامِنِ استَخرَجْتُهُ بالرُّقى. وحجَرِ شحذْتُهُ حتى انصدَعَ. واستَنبَطْتُ زُلالهُ بالحُدَعِ. ولكِنْ فرَطَ ما فرَطَ والعُصْنُ رَطيبٌ. والفَوْدُ غرْبيبٌ. وبُرْدُ الشّبابِ قَشيبٌ. فأمّا الآنَ وقد السّتَقَن الأديمُ. وتأوّدَ القَويمُ. واستَنارَ اللّيلُ البَهيمُ. فليْسَ إلا النّدَمُ إنْ نفَعَ. وترْقيعُ الخَرْق الذي قد اتسّعَ. وكُنتُ رُوِّيتُ منَ الأخبارِ المُسنَدة. والآثارِ المُعتَمدة. أن لكمْ من الله تعالى في كلّ يوم نَظرةً. وأنّ سلاحَ الناسِ كلّهِم الحَديدُ. وسلاحَكُمُ الأَدْعِيةُ والتوْحيدُ. فقصَد تُتُكُمْ أَنْضي الرّواحلَ. وأطوي المراحلَ. حتى الناسِ كلّهِم الحَديدُ. ولا مَن لي عليكُمْ. إذْ ما سعَيْتُ إلا في حاجَتِي. ولا تعبْتُ إلا لراحَتي. ولسنتُ أبغي أعطيتَكُمْ. بل أسترك سؤالكُمْ. بل أسترك سؤالكُمْ. فادْعوا الى الله بتوفيقي الممتابِ. والإعْدادِ للمآبِ. فإنهُ رفيعُ الدّرَحاتِ. مُجيبُ الدّعَواتِ. وهوَ الذي يقبلُ التّوبَةَ عنْ عِبادِهِ ويعْفو عن السّيّئاتِ. ثمّ أنشدَ:

أفرط أن فيهن واعتدين ورحت في الغي واغتديث ورحت في الغي واغتديث واختلت وافتريث الى المعاصي وما ونيث الى الخطايا وما انتهيث نسياً ولم أجن ما جنيث من المساعي التي سعيث للعفو عنى وإن عصيت

أستغفر الله من ذنوب كم خُضنت بحر الضالا جهالاً وكم خُضنت بحر الضالا جهالاً وكم خَطَعت الهوى اغتراراً وكم خلَعت العذار ركْضاً وكم تناهَيْت في التخطي فليتني كنت قبل هذا فالموت للجرمين خير الها

قال الرّاوي: فطفقت الجَماعَةُ تُمدّهُ بالدّعاء. وهو يقلّبُ وحْهَهُ في السّماء. الى أن دَمَعَتْ أَجفانُهُ. وبَدا رَحفانُهُ. فصاحَ: اللهُ أَكبرُ بانَتْ أَمارَةُ الاستجابَة. وانْجابَتْ غشاوَةُ الاسترابَة. فحُزيتُمْ يا أهلَ البُصَيْرةِ. حَزاءَ منْ هدَى منَ الحَيرةِ. فلمْ يبْقَ منَ القوْمِ إلا منْ سُرّ لسُرورهِ. ورضحَ لهُ بَمْيسورهِ. فقبلَ عفْو برّهمْ. وأقبلَ يُغْرِقُ في شُكرِهمْ. ثمّ انحدر من الصّخرة. يؤمّ شاطئ البَصرة. واعْتقَبّتُهُ الى حيثُ تخالَيْنا. وأمنّا التّحسس والتّحسس علَيْنا. فقلتُ لهُ: لقدْ أغْرَبْتَ في هذه النّوبَة. فما رأيُكَ في التّوبَة؟ فقال: أقسمُ بعلام الخفيّات. وغفّارِ الخطيّات. إنّ شأي لَعُجابٌ. وإنّ دُعاء قومِكَ لَمُجابٌ. فقلتُ: زِدْنِي إفْصاحاً. زادَكَ اللهُ صَلاحاً! فقال: وأبيك لقدْ قُمتُ فيهِمْ مَقامَ المُريبِ الخادع. ثمّ انقلَبْتُ منهُمْ بقلْبِ المُنيبِ الخاشِع! فطوبي لمَن صغَتْ قُلوبُهُمْ إليْهِ. وويْلُ لَمَنْ باتوا يدْعونَ عليهِ! ثمّ ودّعَني وانطلَقَ. وأودْدَعَني القلَقَ. فلمْ أزَلْ أُعاني

لأحْله الفكرَ. وأتشوّفُ الى حيرة ما ذكرَ. وكلّما استَنشَيْتُ حيرهُ منَ الرُّكْبانِ. وحَوَّابَةِ البُلدانِ. كُنتُ كَمَنْ حَاوَرَ عَجْماء. أو نادَى صَخْرةً صمّاء. الى أن لَقيتُ بعْدَ تَراحي الأمَد. وتَراقي الكَمَد. ركْبًا قافلين منْ سفر. فقلتُ: هلْ منْ مُغرِّبة حَبرٍ فقالوا: إنّ عندنا لخيراً أغرَبَ منَ العنْقاء. وأعْحَبَ منْ نظر الزَّوْقاء. فسألتُهُم إيضاحَ ما قالوا. وأنْ يَكيلوا بما اكْتالوا. فحكوا أهم للوا بسروجَ. بعْدَ أنْ فارقها العلوجُ. فرأوا أبا فسألتُهُم الموسوف. فقلتُ: أتعنونَ ذا أبا الزيدها المغروف. فقلتُ: أتعنونَ ذا المقامات فقالوا: إنه الآنَ ذو الكرامات! فحفرَني إليه النزاعُ. ورأيتُها فُرصَةً لا تُضاعُ. فارتُحلْتُ رحلة المُعلد. وسَرْتُ نحوَهُ سيرَ المُحدّ. حتى حلَلْتُ بمسْجده. وقرارة متعبّده. فإذا هو قد نبَدَ صُحبَة أصْحابه. المُعلم في وُجوههم منْ أثر السّحود. وللَّا فرعَ منْ شبحتُه. حيّاني بمُسبِّحتِه. منْ غير أن نعَمَ بحديث. ولا سيماهُمْ في وُجوههم منْ أثر السّحود. وللَّا فرعَ منْ شبحتُه. حيّاني بمُسبِّحتِه. منْ غير أن نعَمَ بحديث. ولا استَخْبَرَ عنْ قديم ولا حديث. ثمّ أقبلَ على أوْراده. وتركيّ أعجَبُ من احتهاده. وأغبطُ مَنْ يَهدي الله منْ يهدي الله منْ يهدي الله منْ عنور أن أخوا المؤمد وركوع. وإخبات وحُضوع. الى أن أكْمل إقامة الخمس. وصارَ اليومُ أمْسِ. فحينند الْكفأ بي الى بيته. وأسْهَمَني في قُرْصه وزيّيه. ثمّ هض الى مُصلاه. وتخلّى .مُناجاة موسلاه. حتى إذا التمَعَ الفَحرُ، وحق للمُتهَجَّد الأَخْرُ، عقبَ هَجَدَهُ بالتَسْبيح. ثمّ اضطَحِعَ ضِحْعَة المُستريح. وجعل يرجّع بصوت فصيح:

والمعْهد المُرتبَعِ
وعدٌ عنْهُ ودَعِ
سودْتَ فيه الصّحُفا
على القبيح الشّنعِ
مآثِماً أبْدَعْتَها
في مرْقَد ومَضبْجَعِ
في مرْقَد ومَضبْجَعِ
في خزيّة أحدَثثتها
في خزيّة أحدَثثتها
ملَعْب ومرْتعِ
ربّ السّمَوات العُلى
صدَقْتَ في ما تدّعي

خلِّ ادّكارَ الأربُعِ
والظّاعِنِ المودِّعِ
وانْدُبْ زَماناً سلَفا
ولمْ تزلُ مُعتكفا
كمْ ليلَة أودَعْتَها
لشَهوة أطعَتها
وكمْ خُطًى حثَثْتَها
وتوبْة نكثْتَها
وكمْ تجر أت على
ولمْ تُراقِبْهُ ولا

نبْذَ الحذا المرقَّع وفُهْتَ عمْداً بالكَذبْ وكمْ نَبَذْتَ أَمرَهُ وكمْ ركَضْتَ في اللَّحِبْ

منْ عهده المتبّع واسكُبْ شآبيبَ الدّم وقبل سوء المصرع ولُذْ مَلاذَ المُقترف عنه انحراف المقلع ومُعظّمُ العُمر فَني ولست بالمر تدع وخَطّ في الرّأس خطط بفُوده فقدْ نُعى على ارْتياد المَخلَص واسْتَمعي النُّصنْحَ وعي من القُرون وانْقَضى وحاذري أنْ تُخْدَعي وادّكري وشنك الردى في قعر لحد بلْقَع والمنزل القفر الخكا واللاّحق المُتّبع قد ضمّه واسْتُودعَه قيدَ ثَلاث أذْرُع داهيَةٌ أو أبْلَهُ مُلكٌ كمُلْك تُبّع

ولمْ تُراع ما يجبْ فالْبَسْ شعارَ النّدم قبل زوال القدَم واخضع خُضوعَ المُعترف واعْص هَواكَ وانحَرفُ إلامَ تسْهو وتّني في ما يضرُ "المُقْتَني أمًا ترَى الشّيبَ وخَطْ ومنْ يلُحْ وخْطُ الشَّمَطْ ويْحَك يا نفس احْرصي وطاوعي وأخْلصي واعتبري بمن مضي واخْشَى مُفاجاةً القَضا وانتهجى سُبْلَ الهُدى وأنّ مثْواك غدا آهاً لهُ بينت البلّي وموْرِد السَّفْرِ الأُلْي بيْتٌ يُرَى مَنْ أُودعَهُ بعْدَ الفَضاء والسّعَهُ لا فر ْقَ أَنْ يِحُلَّهُ أو مُعْسر الو من له

يحْوي الحَييَّ والبَذي ومن رُعي ومن رُعي ومن رُعي ومن رُعي وربْحَ عبد قد وُقِي وربْحَ عبد قد وُقِي وهول يوم الفزَع ومن تعدى وطغى ومن تعدى وطغى المَطْعَم أو مطْمَع قد زادَ ما بي من وجل في عُمري المُضيَّع وارْحَمْ بُكاهُ المُنسجِمْ وخيْرُ مَدْعُوِّ دُعِي

وبعْدَهُ العَرْضُ الذي والمُحتَذي والمُحتَذي فيا مَفازَ المتقي سوءَ الحسابِ الموبقِ ويا خَسارَ مَنْ بغَى وشَبَ نيرانَ الوَغي وشَبَ نيرانَ الوَغي يا مَنْ عليْهِ المتكلُ ليا مَنْ عليْهِ المتكلُ لما اجترَحْتُ من زلَلْ فاغْفِرْ لعَبْدٍ مُجتَرِمْ فأنتَ أوْلي منْ رَحمْ فأنتَ أوْلي منْ رَحمْ

قال الحارثُ بنُ همّامٍ: فلمْ يزَلْ يرَدّدُها بصوت رقيق. ويصلُها بزَفير وشهيق. حتى بكيتُ لبُكاء عينيه. كَما كُنتُ منْ قبلُ أبكي عليه. ثمّ برزَ الى مسجده. بوُضُوء تمجّده. فانطلَقْتُ رِدْفَهُ. وصلّيتُ مع مَنْ صلّى خلفهُ. وللّا انفَض مَنْ حضَرَ. وتفرّقوا شغَرَ بغَرَ. أخذَ يُهينمُ بدر سه. ويسبكُ يومهُ في قالب أهسه. وفي ضمْنِ ذلك يُرِنّ إرْنانَ الرَّقوب. ويبْكي ولا بُكاءَ يعْقوبَ. حتى استَبَنْتُ أنهُ التحق بالأفراد. وأُشرِبَ قلبُهُ هوى الأنفراد. فأخطر ثن بقلي عَزْمة الارتحال. وتخليته والتّخلي بتلك الحال. فكأنه تفرّسَ ما نويْتُ. أو كوشف بما أخفيتُ فن فرفر زفيرَ الأوّاه. ثمّ قرأ: فإذا عزَمْتَ فتوكل على الله. فأسْجلْتُ عندَ ذلك بصد ق الله حدّثينَ. وأيقنتُ أنّ في الأمّة محدّثينَ. ثمّ دنوْتُ إليه كما يدنو المُصافِحُ. وقلتُ: أوْصيي أيها العبْدُ المناصِحُ. فقال: اجعلِ الموت نُصْبَ عينك. وهذا فراقُ بيني وبينك. فودّعثه وعبَراتي يتحدّرْنَ منَ المآقي. وزَفراتي يتحدّرْنَ منَ المآقي.

#### خاتمة

قال الشيخُ الرّئيسُ أبو محمّدِ القاسِمُ بنُ عليّ برّدَ اللهُ مَضْجَعَهُ:

هذا آخِرُ المَقاماتِ التي أنشأتُها بالاغْترارِ. وأملَيْتُها بلسانِ الاضْطرارِ. وقدْ أُلجِئْتُ الى أن أرصَدْتُها للاستغراضِ. ونادَيْتُ عليْها في سوقِ الاغْتراضِ. هذا معَ معرِفَتي بأنها منْ سقَطِ المَتاعِ. وممّا يستَوجِبُ أنْ يُباعَ ولا يُبْتاعَ. ولوْ غشِيني نورُ التّوفيقِ. ونظرْتُ لنفْسي نظرَ الشّفيقِ. لسَترْتُ عَواري الذي لمْ يزَلْ مستوراً. ولكِنْ كانَ ذلِكَ في الكِتابِ مسْطوراً. وأنا أسَغْفِرُ الله تعالَى ممّا أودَعْتُها منْ أباطيلِ اللّغوِ.

وأضاليلِ اللَّهْوِ. وأسترْشِدُهُ الى ما يعْصِمُ منَ السَّهْوِ. ويُحْظي بالعَفْوِ. إنهُ هوَ أهلُ التَّقْوى وأهلُ المَغفِرَةِ. ووليُّ الخيْراتِ في الدُنْيا والآخِرَةِ.

#### القهرس

| 2    |                | المقدم  |
|------|----------------|---------|
| 4    | الصنعانية      | المقامة |
| 5    | الحُلوانيَّة   | المقامة |
| 8    | الدّينارية     | المقامة |
| 9    | الدّمياطيّة    | المقامة |
| 12.  | الكوفيّة       | المقامة |
| 14.  | المَراغيّة     | المقامة |
| 17.  | البَرْقَعيديّة | المقامة |
| 19.  | المُعَرِّيَّةِ | المقامة |
| 22 . | الإسكندريّة    | المقامة |
| 25 . | الرّحبيّة      | المقامة |
| 27 . | السَّاويَّة    | المقامة |
| 30.  | الدّمشقيّة     | المقامة |
| 33 . | البغدادية      | المقامة |
| 36.  | المكّية        | المقامة |
| 38.  | الفَرَضيّة     | المقامة |
| 42 . | المغربيّة      | المقامة |
| 44 . | القَهِقُريّة   | المقامة |
| 46 . | السِّنْجاريّة  | المقامة |
| 49 . | النّصيبيّة     | المقامة |
| 52.  | الفارقيّة      | المقامة |
| 53 . | الرَّازيَّة    | المقامة |
| 55 . | الفُراتيّة     | المقامة |
| 57.  | الشِّعريّة     | المقامة |
|      |                |         |

| 62  | المقامة القَطيعيّةالمقامة القَطيعيّة |
|-----|--------------------------------------|
| 64  | تفسير ما أودع هذه المقامة            |
| 64  | من النكت العربية والأحاجي النحوية    |
| 66  | المقامة الكَرَجيّة                   |
| 68  |                                      |
| 70  |                                      |
| 73  |                                      |
| 75  |                                      |
| 78  |                                      |
| 81  |                                      |
| 84  | المقامة الطّيْبيّة                   |
| 88  | المقامة التّغْليسيّة                 |
| 90  | المقامة الزَّبيديّة                  |
| 94  | المقامة الشّيرازيّة                  |
| 95  | المقامة المَالْطيّة                  |
| 99  | ·                                    |
| 100 |                                      |
| 103 |                                      |
| 104 | المقامة العُمَّانيَّة                |
| 107 |                                      |
| 110 | المقامة التِّنِيسيَّة                |
| 112 | المقامة النَّحرانيَّة                |
| 115 | المقامة البكريّة                     |
| 120 | المقامة الشَّتُويَّة                 |
| 123 | المقامة الرّمليّة                    |
| 126 |                                      |
| 130 | المقامة الحَجْريّة                   |
|     | 7                                    |

| 133 | المقامة الحَراميّة  |
|-----|---------------------|
| 137 | المقامة السّاسانيّة |
| 139 | المقامة البَصْريّة  |
| 144 | حاتمة               |
| 146 | الفهرس              |

To PDF: www.al-mostafa.com